



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

# دار المرتضى

لبنان \_ بيروت \_ ص. ب: ١٥٥/ ٢٥ الغبيري، هاتف:

. 1/12.444



دارّ المرتضى بيروت







الفصل الأول:

# صفحات من سيرة الامام الحسين عليه السلام وحياته

إنّ الإمام الحسين عَلِيَكُلا هو الامام الثالث من أثمة أهـل البيت عَلَيْكُلا وخامس أصحاب الكساء، وسيـد الشهداء، وفيما يلي بعض من سيرته الغراء:

- \* جده لأمه رسول الله صلى الله عليه وآله.
  - \* جده ـ لأبيه ـ أبو طالب.
  - \* جدته لأمه خديجة بنت خويلد.

#### أدعية الإمام الحسين عليه السلام



- \* أبوه: على أمير المؤمنين ﷺ.
- \* أخوه ـ لأمه وأبيه ـ: الإمام الحسن عليتك .
- \* \_ اخواته \_ لامه وأبيه \_: زينب الكبرى، أم كلثوم عِنْهِ.
- \* ولادته: ولد بالمدينة في الثالث من شعبان (۱) سنة أربع للهجرة، ولما ولد جيء به إلى جدّه رسول الله على في فاستبشر به، وأذّن في أذنه اليمني، وأقام في البسرى، وحنّكه بريقه؛ فلما كان اليوم السابع سمّاه حسيناً، وعق عنه بكبش، وأمر أمه عَلَيْتُ أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فضة.
  - \* كان اشبه الناس برسول الله ﷺ .

 <sup>(</sup>١) ويذهب بعض المؤرخين إلى أنّ ولادته عليه السلام كانت في الخامس من شعبان.

\* نشأ في ظل جده الرسول الأعظم ﷺ فكان هو الذي يتولَّى تربيته ورعايته.

القابه: الرشيد، الوفي، الطيب، السيد، الزكي، المبارك، سيد شباب أهل الجنة.

اشترك في حروب أبيه الثلاث: الجمل، صفين،
النهروان.

\* زوجاته: ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي، شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ـ ملك الفرس ـ، الرباب بنت امرىء القيس بن عدي.

اولاده: الإمام زين العابدين، علي الأكبر،
جعفر، عبدالله.

\* بناته: سكينة، فاطمة، رقية.

\* نقش خاتمه: حسبى الله.

\* بايع لأخيه الحسن عليت الله عد مقتل أبيه أمير

المؤمنين علي الله سنة ٤٠ هـ، وبلغ به الاحترام لمقام الامامة والاخوة ما ذكره الطبرسي عن الإمام الصادق علي الحسن علي الحسن علي الحسن علي الحسن علي قط ولا بدره بمنطق إذا اجتمعا تعظيما له.

\* عاش بعد أخيه الحسن على عشر سنين كان فيها الامام المفترض الطاعة \_ على رأي طائفة عظيمة من المسلمين \_ وسبط الرسول في وريحانته وثاني الثقلين اللذين خلفهما في الأمة \_ الكتاب والعترة \_ وسيد شباب أهل الجنة باجماع المسلمين.

\* خرج من المدينة بأهله وصحبه متوجها إلى مكة ممتنعاً عن بيعة يزيد وكان خروجه ليلة الأحد ليومين بقيا من شهر رجب سنة ٦٠ هـ وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ فَنَجَ مِنَ الْفَوْمِ الطَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: مِنْهَا خَاْيِفًا يَتَرُقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْفَوْمِ الطَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢١].

\* دخل مكة لثلاث مضين من شعبان سنة ٦٠ هـ

#### أدعية الإمام الحسين عليه السلام

﴾ وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَـآءَ مَذَيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْـدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ [القصص: ٢٢].

البيعة والطاعة والمحتى اجتمع عنده اثنا عشر الف كتاب.

ارسل من مكة ابن عمه مسلم بن عقيل إلى
الكوفة سفيرا وممثلا.

بلغه أن يزيد بن معاوية أرسل إليه من يغتاله ولو
كان متعلقاً بأستار الكعبة.

# خرج من مكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة \_ يوم التروية \_ سنة ٦٠ هـ بعد أن خطب فيها معلنا دعوته.

\* دخل العراق في طريقه إلى الكوفة ولازمه مبعوث ابن زياد \_ الحر بن يزيد الرياحي \_ حتى اورده كربلاء.

وصل كربلاء في اليوم الثاني من المحرم سنة ٦٦ هجرية.

استشهد هو وأهل بيته وأصحابه في اليوم العاشر
من المحرم سنة ٦١ هـ.

\* حمل رأسه الشريف إلى الكوفة في ليلة الحادي عشر من المحرم.

حملت عائلته من كربلاء في اليوم الحادي عشر
وجيء بهم إلى الكوفة سبايا، ثم حملوا منها إلى الشام.

\* دفنه ابنه زين العابدين علي اليوم الثالث عشر من المحرم.

♣ قبره في كربلاء ينافس السماء علوا وازدهاراً، عليه قبة ذهبية ترى من عشرات الاميال، ويزدحم المسلمون من شرق الأرض وغربها لزيارته، والصلاة في حرمه، والدعاء عند رأسه الشريف.



\* قال على اللهم عسين مني وأنا من حسين اللهم أحب من احب حسيناً، حسين سبط من الاسباط (١).

\* قال ﷺ: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي (٢).

\* روى الحمويني بسنده عن أمير المؤمنين الله قال: إنّ النبي على أخذ بيد الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) اسعاف الراغبين بهامش بور الابصار: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) فرائد السمطين: ٣٦/٢.

### نصوص خلافته

\* جاء في وصية الإمام أمير المؤمنين عليه إلى إبنه الحسن عليه : يا بني أمرني رسول الله عليه أن أوصي إليك، وادفع إليك كتبي وسلاحي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وامرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين (١١).

\* روى علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم نص أمير المؤمنين على الحسين كما مر في الحسن، ثم قال: وروي: أنّ الحسن أوصى إلى أخيه عند وفاته، ودفع إليه مواثيق النبوة، وعهود الإمامة، ودل شيعته على استخلافه، ونصبه لهم علما من بعده، وذلك

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٨٩/١٠.

🕯 مشهور لا خفاءَ به<sup>(۱)</sup>.

### سيرته:

ا \_ قال أنس: كنت عند الحسين عليه فدخلت عليه جارية فحيته بطاقة ريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله.

فقلت: تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها؟! قال: كذا ادبنا الله، قال الله: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَرُدُّوهَا ﴾ وكان أحسن منها عتقها(٢).

٢ ـ جنى له غلام جناية توجب العقاب عليه، فأمر
به أن يضرب، فقال: يا مولاي ﴿ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْعَيْظَ ﴾ .
قال: خلو عنه .

فقال: يا مولاي ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) آئیات الهداة: ٥/۱۷۳.

إله (٢) كشف الغمة ١٨٤: القصول المهمة ١٥٩

قال: قد عفوت عنك.

قال: يا مولاي ﴿ وَأَلْلَهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

قال: أنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك(١).

" لما قدم معاوية مكة وصله بمال كثير، وثياب وافرة، وكسوة وافية، فرد الجميع عليه، ولم يقبله منه. وهذه سجية الجواد، وشنشنة الكريم، وسمة ذي السماحة، وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم (٢).

٤ ـ مات ابن له فلم تر عليه كآبة، فعوتب في ذلك فقال: إنّا أهل بيت نسأل الله فيعطينا، فإذا أراد الله ما نكره فيما نحب رضينا (٣).

القصول المهمة ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المهموم ١٢. مطالب السؤول ٢/ ٢٨. القصول المهمة ١٥٩.

<sup>» (</sup>٣) اسعاف الراغبين بهامش نور الابصار: ١٨٢.

وفي يوم عاشوراء أمر الحسين علي اصحابه باضرام النار في خندق خلف المخيم، لتتوحد جبهة الحرب، وتسلم الخيام من النهب.

وأقبل أهل الكوفة يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق، فنادى شمر باعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة.

فقال الحسين عَلَيْتُلَلَّمَ: من هذا، كأنّه شمر بن ذي الجوشن؟

قيل: نعم.

فقال علی ابن راعیة المعزی أنت أولی بها منی صلیا.

ورام مسلم بن عوسجة ان يرميه بسهم فمنعه عَلَيْتُلَا وقال: اكره أن أبدأهم بقتال(١).

<sup>🎉 (</sup>١) مقتل الحسين للمقرم ٢٥٣.

٦ – وجد على ظهره ﷺ يوم الطف اثر فسئل عنه زين العابدين ﷺ فقال: هذا ما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الارامل واليتامى والمساكين (١).

## قبس من عبادته:

ا حج ﷺ خمساً وعشرين حجة إلى الحرم،
ونجايبه تقاد معه، وهوماش على القدم.

٢ ـ كان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة.

٣ ـ لما زحف ابن سعد عشية التاسع من المحرم نحو الحسين عليته أرسل إليهم أخاه العباس وقال له ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد، وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له، وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء

آت (۱) أعبان الشيعة ٤ ق ١/١٢٧.

† والاستغفار<sup>(۱)</sup>.

٤ - عن أنس بن مالك قال: خرجت مع الحسين ﷺ فأتى قبر خديجة فبكى، ثم قال: اذهب عني يا أنس.

قال: فاستخفيت عنه، فلما طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلا:

يا رب يا من أنت مولاه يا ذا المعالي عليك معتمدي طوبى لمن كان خادماً أرقاً وما بسه علّسة ولا سقسم إذا اشتكسى بشه وغصته إذا ابتلسى بالظلام مبتهلا نودي عبدي لَبَيْكُ أنت في كنفي صوتك تشتاقه ملائكتي

فارحم عُبيدا إليك ملجاه طويى لمن كنت أنت مولاه يشكو إلى ذي الجلال بلواه أكثر من حبه لمولاه اجابه الله ثم لباه الكرمه الله ثم ادناه وكلما قلت فد علمناه فحميك الصوت قد سمعناه

يُّهُ (١) جلاء العيون: ١٦٧/٢.

والله عندي يجول في حجب فحسبك السرقد سَفِرناهُ لو هبت الربح من جوانبه خَرَّ صربعاً لما تغشاه سلني بلا رَغبة ولا رهب ولا حساب إني أنا الله(١)

### إحسانه وكرمه:

ا ـ علَّم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي ولداً للحسين علي العمد، فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار، والف حلة، وحشا فاه درا، فقيل له في ذلك.

فقال: واين يقع هذا من عطائه \_ يعني تعليمه (٢) \_.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة ٤ ق ١٢٩/١.

فقال الحسين علي الله العرب اسألك عن ثلاث مسائل فان اجبت عن واحدة اعطيتك ثلث المال، وان اجبت عن وان اجبت عن اثنين اعطيتك ثلثي المال، وان اجبت عن الكل اعطيتك الكل.

فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله أمثلك يسأل مثلي وأنت من أهل العلم والشّرف؟!

فقال الحسين علي الله المعرفة . الله الله يقول: المعروف بقدر المعرفة .

فقال الأعرابي: سل عمّا بدا لك، فإن أجبت وإلاًّ تعلّمت منك، ولا قوّة إلاّ بالله.

فقال الحسين علي الله الأعمال أفضل؟ فقال الأعرابي: الإيمان بالله .

فقال الحسين عَلِيَتُلِينَ : فما النجاة من الهلكة؟ فقال الأعرابي: الثقة بالله.

فقال الحسين علي الله : فما يزين الرَّجل؟ فقال

🛱 الأعرابي: علمٌ معه حلم.

فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مالٌ معه مروَّة.

قال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: فقرٌ معه صبرٌ.

فقال الحسين علي في فإن أخطأه ذلك؟ فقال الأعرابي: فصاعقة تنزل من السّماء وتحرقه، فإنّه أهلٌ لذلك.

فضحك الحسين عليته ورمى له بصرّة فيها ألف دينار وأعطاه خاتمه وفيه فص قيمته مائتا درهم وقال: يا أعرابي أعط الذهب لغرمائك، واصرف الخاتم في نفقتك.

فأخذ الاعرابي ذلك وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته (۱).

٣ ـ دخل الحسين علي السامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه.

أعيان الشيعة ٤ ق ١/١٢٤.

فقال: وما غمك يا أخي؟

قال: ديني، وهو ستون ألف درهم.

فقال الحسين غَلِيَتُلا : هو عليَّ.

قال: اني اخشى أن أموت.

فقال الحسين عَلَيْتُلا: لن تموت حتى اقضيها عنك. فقضاها قبل موته (١١).

٥ ـ عن مسعدة قال: مرّ الحسين بن علي على مساكين قد بسطوا كساءً لهم وألقوا عليه كسرا، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله، فثنى وركه فأكل معهم، وقال: ﴿إِنّه لا يحب المستكبرين﴾، ثم قال: قد اجبتكم فاجيبوني. قالوا: نعم يا ابن رسول الله.

فقاموا معه، حتى أتوا منزله فقال للجارية: اخرجي ما كنت تدخرين (٢).

بحار الأنوار ۱٤٣/۱۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

#### حكمه:

وفي هذه الصفحات بعض ما ورد من حكم الامام الحسين عليته :

١ ـ قال عَلَيْتُلا: شر خصال الملوك الجبن عن
الاعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الاعطاء.

٢ ـ وقال ﷺ: صاحب الحاجة لم يكرم وجهه
عن سؤالك، فاكرم وجهك عن رده.

٣ ـ وقال ﷺ لرجل اغتاب عنده رجلا: يا هذا
كف عن الغيبة، فانها أدام كلاب النار.

٤ ـ وقال ﷺ: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.

وقال ﷺ: إنّ المؤمن اتخذ الله عصمته،
وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في إلى

وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين.

٦ ـ وقال ﷺ: إنّ قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار، وأهل الفضل.

٧ ــ وقال علي الله الله الله الله المحديثه،
وعلمه بحقائق فنون النظر.

 ٨ ـ وقال ﷺ: للسلام سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدىء وواحدة للراد.

٩ ـ وقال عَلِيَّةً : البخيل من بخل بالسلام.

۱۰ ـ وقال ﷺ: من حاول امراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، واسرع لمجىء ما يحذر(١).

يُهِ (١) تنحف العقول ١٧٨.

#### أدعية الإمام الحسين عليه السلام

١١ ــ وقال ﷺ: من عبد الله حق عبادته اتاه الله ُ فوق امانيه وكفايته.

١٢ ـ وقال ﷺ: مالك إن لم يكن لك كنت له،
فلا تبق عليه، فإنّه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك.

17 ـ وقال عليه: الصدق عز، والكذب عجز، والسر امانة، والجوار قرابة، والمعونة صدقة، والعمل تجربة، والخلق الحسن عبادة، والصمت زين، والشح فقر، والسخاء غنى، والرفق لب(١).

#### شعره:

١ \_ قال علي الحث على الجود:

إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل ان تتفلت فلا الحود يفنيها إذا هي اقبلت ولا البخل يبقيها إذا ما تولت

لمعة من بلاغة الحسين عليه السلام ١٠٤.



اغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب والصادق واسترزق الرحمن من فضله فليسس غيسر الله مسن رازق من ظن أنَّ الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق أو ظن أنّ المال من كسبه زلت به النعلان من حالق

### ٣ ـ وقال ﷺ في الزهد في الدنيا:

كلما زيد صاحب المال مالا زيد في همه وفي الاشتغال قد عرفناك يا منغصة العيش ويا دار كل فسان وبال ليس يصفو لزاهد طلب الزهم مد إذا كان مثقلا بالعيال(١)

٤ \_ وقال عَلِيَّة لما زار مقابر الشهداء بالبقيع:

ناديت سكان القبور فاسكتوا فأجابني عن صمتهم ندب الحشا قالت أتدري ما صنعت بساكني مزقت جثمانا وخرّقت الكسا وحشوت أعينهم ترابا بعد ما كانت نأذى باليسير من القذا

<sup>🙀 (</sup>۱) تاریخ ابن عساکر ۲۲۵/۴.

#### أدعية الإمام الحسين عليه السلام

أتما العظام فاننسي سزقتها حتى تباينت المفاصل والشوى

قطعت ذا من ذا ومن هذا كذا 💎 فتركتها مما يطول بها البلى

٥ ـ وقال ﷺ في الإعراض عن الدنيا:

لئن تكن الابدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف في الله أفضل وان تكن الامبوال للنبرك جمعست فقلة سعى المرء في الكسب أجمل(١١)

٦ ـ وقال عَلَيْتُلا في اللجوء إلى الله تعالى:

إذا ما عضك الدهر فلا تجنع إلى الخلق ولا تسال سوى الله تعالى قاسم الرزق فلو عشب وطوفت من الغرب إلى الشرق لما صادفت من يقد رأن يسمد أو يشقسي (٢)

٧ ــ وقال ﷺ مفتخرا:

أليس رسول الله جدي ووالدي أنا البدر إن حل النجوم خفاء ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ٤/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة ١٨٥.

### أدعية الإمام الحسين عليه السلام

پنازعني والله بيني وبينه يزيد وليس الأمر حيث يشاء
فيا نصحاء الله أنتم ولاته وأنتم على أديانه امناء
باي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء(١)

\* \* \*

في (١) نور الأبصار ٢٠٠.

### بين يدي بين الصحيفة الحسينية

وللحسين عليه معاجز كثيرة، ذكر قسماً منها الشيخ حسين بن عبد الوهاب (من علماء القرن الخامس) في كتابه (عبون المعجزات) كما أنّ (السيد هاشم البحراني - من علماء القرن الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر) ذكر قسماً آخر في كتابه الكبير (مدينة المعاجز) كما ذكر ذلك غيرهما من المتقدمين والمتأخرين.

والذي أريد أن أنبه عليه أنّ أدعيته صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء لا تقل عمّا ذكروه من المعاجز.

إنّ مما يلمزم المداعي التفرّغ، وراحة البال، والاطمئنان، بينما ترى هذه وغيرها من مستلزمات الداعي لا وجود لها في عرصات كربلاء.

الحسين علي يدعو ورايات الضلال تخفق في سماء كربلاء، وخيول الاعداء ورجالتهم قد ملأت البيداء، وملء مسامعه عويل النساء، وصراخ الاطفال من العطش.

إنه يبدعو ونصب عينيه أهل بيته مُجزّرين كالأضاحي، وأصحابه يوهم علماء الاسلام يومئذ وسادته وصرعى على الصعيد، لا مغسّلين ولا مكفنين.

إنّه صلوات الله وسلامه عليه في وضع يعزُّ فيه الكلام فضلاً عن غيره، ولكنّه ابن رسول الله عليه الذي هو أفصح من نطق بالضاد.

والمعجز الآخر: أنّ هذه الادعية إذا تأملتها جيّداً تجدها دروساً عالية من الالهيّات، وطريقاً رحباً في

🕈 الانقطاع إلى المولى جلّ شأنه، وعدم الإكتراث بسواه.

إنّ المسلم يستلهم من هذه الأدعية التوجّه إلى الله جل جلاله في السرّاء والضرّاء، واليسر والعسر، وعند العافية والبلاء، لا ينزل حاجته مهمّا عظمت بغير الله تعالى قاضي الحاجات، وكشّاف الكربات، ومعطي السؤلات.

وختاماً بودي أن تظل دائماً مع هذا النفيس، تستوحي منه المثل الرفيعة، والاستقامة، والسعادة.

والله من وراء القصد، وهو بكل شيء عليم.

علي محمد علي دخيل

بيروت ١/٩/٩/٩





# الفصل الثاني:

# الدعاء في القرآن

. ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى فَكَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلَيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ .

[البقرة/ ١٨٦]

- ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا ﴾ .

[يونس/ ١٢]



[النمل/ ٦٢]

- ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُونَ السَّيَجِبُ لَكُونَ ﴿ .

[غافر/ ۲۰]

- ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُ اوْرَهَبُ أَ ﴾.

[الانبياء/ ٩٠]

- ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَوْ ﴾ .

[آل عمران: ٣٨]

### الدعاء في الأحاديث الشريفة

\_ قال ﷺ: «الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر».

\_ قال أمير المؤمنين ﷺ: «الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك».

\_ قال سيد العابدين عَلَيْظٌ: «الدعاء يرد البلاء النازل وما لم ينزل».

الله (١) عدة الداعي: ٢٠٥.

### أهم الأماكن:

المسجد \_ الحرم \_ الكعبة \_ عرفة \_ مزدلفة \_ قبر الحسين علي المسجد .

### بعد أهم الأفعال:

بعد أداء الصلاة \_ بعد قراءة القرآن \_ دعوة المريض لعائده \_ والسائل لمعطيه.

### أهم حالات الداعي:

الصائم - المريض - الغازي - الحاج - المعتمر - من بيده خاتم فيروز أو عقيق - المظلوم - الامام المقسط - الداعي لاخيه بظهر الغيب.



# أهم حالات عدم الإجابة:

الدعاء بدون عمل ـ الدعاء بقلب قاسٍ أو لاهِ. اللحن في الدعاء ـ الدعاء مع الاصرار على المعاصي ـ الدعاء مع أكل الحرام ـ المتحمل لمظالم العباد.

赤 杂 杂

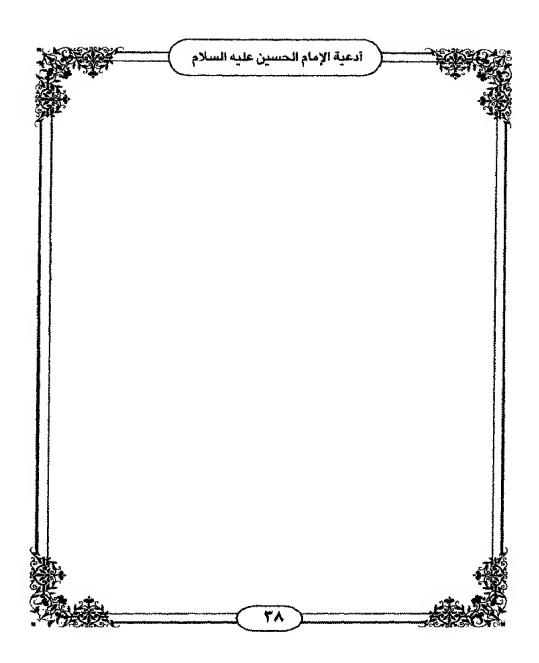

#### الفصل الثالث:

### أدعية الإمام الحسين (ع)

#### دعاء العشرات

بسم اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم سُبْخُانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاْ إِللَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاْ حَوْلَ وَلاْ قُوَّةً إِلاَّ لِلَّهِ وَلاْ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَبُرُ، وَلاْ حَوْلَ وَلاْ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. شُبْحُانَ اللَّهِ بِالْغُدُوِّ وَالاَصْالِ، وَأَطْرافَ (٢) النَّهْ إِلْعُمُونَ اللَّهِ بِالْغُدُوِّ وَالاَصْالِ، شُبْحُانَ اللَّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شُبْحُانَ اللَّهِ حِيْنَ شُبْحُانَ اللَّهِ جِيْنَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْمَالِ اللَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>۱) آناء: ساعات.

<sup>(</sup>٢) طرفي النهار: الفجر والعصر.

أُ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ، وَيُخْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَا وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، شُبْخَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعُالَمِينَ، سُبْحُانَ ذِي ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ، سُبْحُانَ ذِي ٱلْعِزَّةِ وَٱلجَبَرُوتِ، شُبْحُانَ ذِي ٱلْكِبْرِياءِ وَٱلْعَظَمَةِ ٱلْمَلِكِ ٱلْحَقِّ ٱلْمُهَيْمِنِ ٱلْقُدُّوسِ، شُبْحُانَ ٱللَّهِ ٱلْمَلِكِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ، شُبْحُانَ ٱللَّهَ ٱلْمَلِكِ ٱلْحَيِّ ٱلْقُلُّوس، سُبْخَانَ ٱلْقَائِمِ ٱلدَّائِمِ، سُبْخَانَ ٱلدَّائِمِ ٱلْقَائِمِ، سُبْخَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ، شُبْحُانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ، شُبْحَانَ ٱلْحَيِّ ٱلْقَيْثُوم، سُبْلُحَانَ ٱلْعَلِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ، سُبْلُحَانَهُ وَتَعْالَىٰ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُنَا وَرَبُّ ٱلْمَلَاٰثِكَةِ وَٱلرُّوحِ، سُبْحَانَ ٱلدَّائِم غَيْرٍ ٱلْغَافِلِ، سُبْحَانَ ٱلْعَالِم بِغَيْرِ تَعْلِيم، سُبْحَانَ خَالِقِ مَا

\* يُرِيٰ وَمَا لَا يُرَىٰ، شُبْحَانَ ٱلَّذِي يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَلَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ، وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَخَيْرٍ وَبَرَكَةٍ وَعَافِيَةٍ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَتْمِمْ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَخَيْرَكَ وَبَرَكْاتِكَ وَعَافِيَتَكَ بِنَجَاةٍ مِنَ ٱلنَّارِ، وَٱزْزُقْنِي شُكْرَكَ وَعَافِيتَكَ وَفَضْلَكَ وَكُـرَامَتَكَ أَبَـداً مْـا أَبْقَيْتَنِـى. ٱللَّهُـمَّ بنُـورِكَ آهْتَدَيْتُ، وَبِفَضْلِكَ ٱسْتَغْنَيْتُ، وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، وَأَشْهِدُ مَلائِكَتَكَ وَٱنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ، وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَاوَإِتكَ وَأَرْضِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، بِأَنَّكَ أَنْتَ ٱللَّهُ لأ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَخُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُحْيِي وَتُمِيتُ وَتُمِيتُ وَتُحْيِي، وَأَشْهَدُ أَنَّ ٱلْجَنَّةَ

حَتٌّ، وَأَنَّ ٱلنَّارَ حَتٌّ وَالنُّشُورَ (١) حَتٌّ، وَٱلسَّاعَةَ إَتيَهُ لأ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلامُ) حَقًّا حَقًّا، وَأَنَّ ٱلْأَثِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ هُمُ ٱلْأَثِمَّةُ ٱلْهُدَاةُ ٱلْمَهْدِيُّونَ، عَنْسِرُ ٱلضَّالِّينَ وَلا ٱلْمُضِلِّينَ، وَٱلَّهُم أَوْلِيا اللَّهُ لَا مُضِلِّينَ، وَٱلَّهُم أَوْلِيا اللَّه ٱلْمُصْطَفَوْنَ، وَحِزْبُكَ ٱلْغَالِبُونَ، وَصَفْوَتُكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَنُجَبِّاؤُكَ ٱلَّـٰذِينَ ٱنْتَجَبْتَهُمْ لِـدِينِـكَ، وَٱخْتَصَصْنَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَصْطَفَيْتَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ حُجَّةً عَلَىٰ ٱلْعُالَمِينَ، صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِمْ وَٱلسَّلاٰمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ٱللَّهُمَّ ٱكْتُبْ لِي لهذِهِ ٱلشَّهْادَةَ عِنْدَكَ حَتَّىٰ تُلَقِّنَيها يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱنْتَ عَنِّي رَاضٍ، إِنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ

<sup>. (</sup>١) النشور: الاحياء بعد الممات.

اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ الْحِرُّهُ، ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً تَضَعُ لَكَ ٱلسَّمَاء كَنِفَيْها (كَثْفَيْها)(١) وَتُسَبِّحُ لَكَ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً سَرْمَداً (٢) أَبَداً لا أَنْقِطَاعَ لَهُ وَلا نَفَادَ وَلَكَ يَنْبَغِي وَإِلَيْكَ يَنْتَهِي، فِيَّ وَعَلَيَّ وَلَدَيَّ وَمَعِى وَقَبْلِى وَبَعْدِي وَأَمْامِي وَفَوْقِي وَتَحْتِي، وَإِذَا مِثُ وَبَقِيتُ فَرْداً وَحِيداً ثُمَّ فَنِيثُ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ إِذَا نُشِرْتُ وَبُعِثْتُ، يَا مَوْلَايَ. ٱللَّهُمَّ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَلَكَ ٱلشُّكُرُ بِجَمِيعِ مَحْامِدِكَ كُلُّهَا عَلَىٰ جَمِيع نَعْمَائِكَ كُلُّهَا، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ ٱلْحَمْدُ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَىٰ. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ أَكْلَةٍ وَشَرْبَةٍ وَبَطْشَةٍ وَقَبْضَةٍ وَبَسْطَةٍ، وَفِي كُلِّ مَوْضِع شَعْرَةٍ. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً لأ

<sup>(</sup>١) كنفيها: طرفيها.

 <sup>(</sup>۲) سرمداً: دائماً، مستمراً.

مُنْتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً لا أَمَدَ لَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً لا أَجْرَ لِقَائِلِهِ إِلاَّ رَضَاكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتك، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ بِاعِثَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَارِثَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ بَدِيعَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ مُنْتَهَى ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ مُبْتَدِعَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ مُشْتَرِيَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَلِيَّ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ قَدِيمَ ٱلْحَمْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ صادِقَ ٱلْوَعْدِ، وَفِيَّ ٱلْعَهْدِ عَزِيزَ ٱلْجُنْدِ قَائِمَ ٱلْمَجْدِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ رَفِيعَ ٱلدَّرَجاتِ مُجِيبَ ٱلدَّعَواتِ، مُنْزِلَ ٱلآياتِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، عَظِيمَ ٱلْبَرَكَاتِ، مُخْرِجَ ٱلنُّورِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ وَمُخْرِجَ مَنْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ إِلَىٰ ٱلنُّورِ، مُبَدِّلَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، وَجَاعِلَ ٱلْحَسَنَاتِ دَرَجَاتٍ.

ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ غَافِرَ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلَ ٱلتَّوْبِ، شَدِيدَ ٱلْعِقَابِ ذَا ٱلطَّوْلِ، لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلحَمْدُ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (١)، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلنَّهَارِ إِذًا تَجَلَّىٰ (٢)، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلْأُوْلَىٰ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْم وَمَلَكٍ فِي ٱلسَّمَاءِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ ٱلنَّرَىٰ وَٱلْحَصَىٰ وَٱلنَّوَىٰ، (وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ) وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوْفِ ٱلأَرْضِ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ أَوْزَانِ مِياهِ ٱلْبِحارِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ أَوْرَاقِ ٱلْأَشْجَارِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ مَا عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَدَدَ

<sup>(</sup>١) يغشى يغطي بالظلام.

أير(٢) تجلى: ظهر وانكشف.

الْإِنْسِ وَٱلجِنِّ، وَٱلْهَوامِّ وَٱلطَّيْرِ وَٱلْبَهَائِم وَٱلسِّبَاعِ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ كَمَا تُحِبُّ رَبِّنَا وَتَرْضَىٰ، كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَم وَجْهِكَ وَعِزٌّ جَلَالِكَ. ثم تقول عشراً: لا إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِبكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ. وعشراً: لا إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، يُخْبِي وَيُمِيثُ وَيُمِيثُ وَيُحْبِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيكِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. وعشراً: أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَعَشراً: يَا ٱللَّهُ بِا ٱللَّهُ وعشراً: يَا رَحْمُنُ يَا رَحْمُنُ وعشراً: يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ وعشراً: يَا بَلِيعَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وعشراً: يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ وعشراً: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ وعشراً: يَا حَيُّ يَا قَيُومُ وعَشْراً: ۚ يَا حَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وعشراً: يَا ٱللَّهُ يَا لَا إِللَّا إِلَّا أَنْتَ. وعشراً: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، وعشراً: اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وعشراً: ٱللَّهُمَّ ٱفْعَلْ بِي لما أَنْتَ أَهْلُهُ وعشراً: آمِينَ آمِينَ (١).

ثم تسأل حوائجك كلها بعده لدنياك وآخرتك تجاب عليه إن شاء الله تعالى .

🙀 (۱) مهج: الدعوات.

#### دعاء الشاب المأخوذ بذنبه

دعاء مروي عن الامام الحسين عليه عن أبيه أمير المؤمنين على عن رسول الله على وقصته: إن شاباً مذنباً بذنوب كثيرة، وأعظمها ذنبه مع أبيه وإنه شل بعد دعوة أبيه عليه، فبقي الشاب يستجير ويدعو في الكعبة، إلى أن بعث الامام أمير المؤمنين ولده الامام الحسين عليه وراءه واعطاه هذا الدعاء فبرىء من شلله وقد قال الامام الحسين بن علي عليه : فكان سروري بفائدة الدعاء أشد من سرور الرجل بعافيته وما نزل به لأنني لم أكن سمعته من سرور الرجل بعافيته وما نزل به لأنني لم أكن سمعته منه ولا عرفت هذا الدعاء قبل ذلك ثم قال: ائتني بدواة وبياض واكتب ما امليه عليك ففعلت وهو:

بِسْمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

\* بِـالشمِـكَ بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمُ نِ ٱلرَّحِيم يُـا ذَا ٱلْجَـلَالِ ا وَٱلْاكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيْتُومُ، يَا حَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا هُوَ يًا مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ وَلا كَيْفَ هُوَ وَلاْ أَيْنَ هُوَ وَلاْ حَيْثُ هُوَ إِلاَّ هُو، يُهَا ذَا المُلْكِ والمَلَكُونُ، يُهَا ذَا ٱلْعِزَّةِ وَٱلْجَبَرُوتِ، يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلامٌ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ، يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ، يَا خَالِقُ يَا بَارِيءُ يَا مُصَوِّرُ، يَا مُفِيدُ يَا مُدَبِّرُ، يَا شَدِيدُ يَا مُبْدِيءُ يَا مُعِيدُ يَا مُبِيدُ، يَا وَدُودُ يَا مَحْمُودُ يَا مَعْبُودُ، يَا بَعِيدُ يَا قَريبُ يَا مُجِيبُ يَا رَقِيبُ يَا حَسِيبُ، يَا بَدِيعُ يَا رَفِيعُ يَا مَنِيعُ يَا سَمِيعُ، يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَكِيمُ يَا قَدِيمُ، يَا عَلِيٌّ يا عَظِيمُ، يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ يا دَيَّانُ يا مُسْتَعَانُ، يا جَلِيلُ بَا جَمِيلُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ، يَا مُقِيلُ يَا مُنِيلُ يَا نَبِيلُ يَا دَلِيلُ، يَا هَادِي يَا لِادِي، يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ، يَا

قَاضِي يَا عَادِلُ يَا فَاصِلُ يَا وَاصِلُ، يَا طَاهِرُ يَا مُطَهِّرُ يَا قَادِرُ بَا مُقْتَدِرُ، يَا كَبِيرُ يَا مُتَكَبِّرُ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَاحِبَةٌ وَلَا كَانَ مَعَهُ وَزِيرٌ، وَلَا ٱتَّخَذَ مَعَهُ مُشِيراً وَلا أَخْتَاجَ إِلَىٰ ظَهِيرٍ، وَلا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ، فَتَعْالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيراً، يَا عَلِيٌّ يَا شَامِخُ يَا لِاذِخُ بِا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَاحُ، يَا مُفَرِّجُ يَا نَاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ يَا مُدْرِكُ يَا مُهَلِكُ يَا مُنْتَقِمُ، يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مَنْ لأَ يَفُونُهُ لِهَارِبٌ، يَا تَوَّابُ يَا أَوَّابُ يَا وَهَابُ يَا مُسَبِّبَ ٱلْأَسْبَابِ يَا مُفَتِّحَ ٱلْأَبْوَابِ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ أَجَابَ، يًا طَهُورُ يَا شَكُورُ يَا عَفُقُ يَا غَفُورُ، يَا نُورَ ٱلنُّورِ يَا مُدَبِّرَ

﴾ ٱلْأَمُورِ، يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا مُجِيرُ يَا مُنِيرُ يَا مُنِيرُ يَا بَصِيرُ يَا ظَهِيرُ يَا كَبِيرُ، يَا وِتُرُ يَا فَرْدُ يَا أَبَدُ يَا سَنَدُ يَا صَمَدُ، يَا كَافِي يَا شَافِي يَا وَافِي يَا مُعَافِي، يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ، يَا مُتَكَرِّمُ يَا مُتَفَرِّدُ، يَا مَنْ عَلا فَقَهَرَ، يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ، يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ، يَا مَنْ لا تَحْوِيهِ ٱلْفِكَرُ وَلا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، وَلا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَثَرٌ، يَا زَازِقَ ٱلْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرِ، با عالِيَ ٱلْمَكَانِ با شَدِيدَ ٱلأَرْكَانِ، يا مُبَدِّلَ ٱلرَّمَانِ يَا قَابِلَ ٱلْقُرْبَانِ، يَا ذَا ٱلْمَنِّ وَٱلْإَحْسَانِ يَا ذَا ٱلْعِزَّةِ وَٱلسُّلْطَانِ، يَا رَحِيمُ يَا رَحْمُنُ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم فِي شَأْنِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنِ، يَا عَظِيمً ٱلشَّأْنِ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ مَكَانِ، يَا سَامِعَ ٱلْأَصْوَاتِ يَا مُجِيبَ ٱلدَّعَوَاتِ لِما مُنْجِحَ ٱلطَّلِبَاتِ، لِما قَاضِيَ

\* ٱلْحَاجَاتِ يَا مُنْزِلَ ٱلْبَرَكَاتِ يَا رَاحِمَ ٱلْعَبَرَاتِ، يَا مُقِيلَ ٱلْعَثَرَاتِ يَا كَاشِفَ ٱلْكُرُبَاتِ، يَا وَلِيَّ ٱلْحَسَنَاتِ يَا رَافِعَ ٱلدَّرَجَاتِ يَا مُؤْتِيَ ٱلسُّؤُلاتِ يَا مُحْيِيَ ٱلْأَمْوَاتِ، يَا جُامِعَ ٱلشَّنَاتِ يَا مُطَّلِعاً عَلَىٰ ٱلنَّيَاتِ، يَا زَادَّ مَا قَدْ فَاتَ يًا مَنْ لا تَشْتَبهُ عَلَيْهِ ٱلْأَصْوَاتُ، يا مَنْ لا تُضْجِرُهُ ٱلْمَسْأَلَاتُ وَلا تَغْشَاهُ ٱلظُّلُمَاتُ، يَا نُسُورَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتِ، يَا سَابِغُ(١) ٱلنَّعَم يَا دَافِعَ ٱلنَّقَم يَا بَارِيءَ ٱلنَّسَم، يَا جُامِعَ ٱلْأَمْم، يَا شَافِيَ ٱلسَّقَم يَا خَالِقَ ٱلنُّورِ وَٱلظُّلَم يَا ذَا ٱلْجُودِ وَٱلْكَرَم، يَا مَنْ لَا يَطَأُ عَرْشَهُ قَدَمٌ، يًا أَجْوَدَ ٱلْأَجْوَدِينَ يَا أَكْرَمَ ٱلْأَكْرَمِينَ يَا أَسْمَعَ ٱلسَّامِعِينَ يًا أَبْصَرَ ٱلنَّاظِرِينَ، يَا جَارَ ٱلْمُسْتَجِيرِينَ يَا أَمْانَ ٱلْخُائِفِينَ يَا ظَهْرَ (ظهير)(٢) ٱللَّاجِينَ يَا وَلِيَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَا

<sup>(</sup>١) سابغ: موشع.(٢) ظهير: المعين.

﴿ غِياتُ ٱلْمُسْتَغِيثِينَ يَا غَايَةَ ٱلطَّالِينَ، يَا صَاحِبَ كُلِّ غَريبِ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ، يَا مَلْجَاً كُلِّ طَريدٍ يَا مَأْوَىٰ كُلِّ شَرِيدٍ، بَا خَافِظَ كُلِّ ضَالَّةٍ، يَا رَاحِمَ ٱلشَّيْخِ ٱلْكَبِيرِ يًا رَازِقَ ٱلطَّفْلِ ٱلصَّغِيرِ، يَا جَابِرَ ٱلْعَظْمِ ٱلْكَسِيرِ يَا فَاكَّ كُلِّ أَسِيرٍ، يَا مُغْنِيَ ٱلْبَائِسِ ٱلْفَقِيرِ يَا عِصْمَةَ ٱلْخَائِفِ ٱلْمُسْتَجِيرِ، يَا مَنْ لَهُ ٱلتَّذْبِيرُ وَٱلتَّقْدِيرُ يَا مَن ٱلْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ، يَا مَنْ لأ يَخْتَاجُ إِلَىٰ تَفْسِيرٍ، يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ، يَا مُرْسِلَ ٱلرِّيَاحِ يَا فَالِقَ ٱلْإِصْبَاحِ(١)، يْا بَاعِثَ ٱلْأَرْوَاحِ يَا ذَا ٱلْجُودِ وَٱلسَّمَاحِ، يَا مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتُاح، يَا سُامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ، يَا مُحْمِيَ كُلِّ نَفْسِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ، يَا عُدِّتِي فِي شِدِّتِي يَا

ني (١) فالق الاصباح: كاشف الظلام.

لْحَافِظِي فِي غُرْبَتِي لِمَا مُؤْنِسِي فِي وَحْدَيْتِي، يَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي، بِنَا كَهْفِي حِيْنَ تُعْبِينِي ٱلْمَذَاهِبُ وَتُسَلِّمُنِي ٱلْأَقَارِبُ وَيَخُذُلُنِي كُلُّ صَاحِبٍ، يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا مَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ، يا كَهْفَ مَنْ لا كَهْفَ لَهُ، يا كَنْزَ مَنْ لَا كَنْزَ لَهُ يَا رُكْنَ مَنْ لَا رُكْنَ لَهُ، يَا خِياتَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ يَا جَارَ مَنْ لا جَارَ لَهُ، يَا جَارِيَ ٱللَّصِيقَ يَا رُكْنِيَ ٱلْوَثِيقَ يَا إِلَٰهِيَ بِٱلتَّحْقِيقِ، يَا رَبَّ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ، يًا شَفِيتُ بَا رَفِيقُ فُكَّنِي مِنْ حَلَقِ (١) ٱلْمَضِيقِ، وَٱصْرِفْ عَنِّي كُلَّ هَمِّ وَغَمِّ وَضِيقٍ، وَٱكْفِنِي شَرَّ مَا لَا أُطِيقُ وَأَعِنِّي عَلَىٰ مَا أُطِيقُ، يَا رَادً يُوشُفَ عَلَىٰ يَعْقُوبَ، يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ، يَا غَافِرَ ذَنْبِ ذَاؤُدَ، يَا رَافِعَ عِيسَىٰ

يُّهِ (١) الحَلَّق والحِلَق هما جمع الحلقة اصحاح.

بْنِ مَرْيَمَ وَمُنْجِيةً مِنْ أَيْدِي ٱلْيَهُودِ، يَا مُجِيبَ نِدَاءِ يُونُسَ فِي ٱلظُّلُمَاتِ، يَا مُصْطَفِيَ مُوسَىٰ بِٱلْكَلِمَاتِ، يَا مَنْ غَفَرَ لِآدَمَ خَطيئَتَهُ، وَرَفَعَ إِدْرِيسَ مَكَاناً عَلِيّاً برَحْمَتِهِ، يَا مَنْ نَجِّيٰ نُوحاً مِنَ ٱلْغَرَقِ، يَا مَنْ أَهْلَكَ عَاداً ٱلأُولَىٰ إِ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، يَا مَنْ دَمَّرَ عَلَىٰ قَوْم لُوطٍ، وَدَمْدَمَ عَلَىٰ قَوْم شُعَيْبٍ، يَا مَنْ أَتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلًا، يَا مَنْ ٱتَّخَذَ مُوسَىٰ كَلِيماً، وَٱتَّخَذَ مُحَمَّداً صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ حَبِيبًا، يَا مُؤْتِيَ لُقُمْانَ ٱلْحِكْمَةَ، وَٱلْوَاهِبَ لِشَلَيْمَانَ مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ يَا مَنْ نَصَرَ ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ عَلَىٰ ٱلْمُلُوكِ ٱلْجَبَابِرَةِ، يَا مَنْ أَعْطَىٰ ٱلْخِضْرَ ٱلْحَيَاةَ وَرَدًا لِيُوشَعَ بْنِ نُونِ ٱلشَّمْسَ يَعْدَ غُرُوبِهَا، يَا مَنْ رَبَطَ عَلَىٰ قَلْبِ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَحْصَنَ

﴾ فَرْجَ مَرْيَمَ ٱبْنَةِ عِمْرُانَ، يَا مَنْ حَصَّنَ يَحْيَيٰ بْنَ زَكَريًّا مِنَ ٱلذُّنْبِ، وَسَكَّنَ عَنْ مُوسَىٰ ٱلْغَضَبَ، يَا مَنْ بَشَّرَ زَكَريًّا بِيَحْيَىٰ، يَا مَنْ فَدَىٰ إِسْمَاعِيلَ مِنَ ٱلذَّبْحِ بِذِبْحِ عَظِيم، يَا مَنْ قَبِلَ قُرْبَانَ لِهَابِيلَ وَجَعَلَ ٱللَّعْنَةَ عَلَىٰ قَابِيلَ، يَا لَهَازِمَ ٱلْأَخْزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلِهِ، ضَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَمَلائِكَتِكَ ٱلْمُقَرَّبِينَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ، وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلُكَ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ رَضِيْتَ عَنْهُ، فَحَتَمْتَ لَهُ عَلَىٰ ٱلْاجْابَةِ، يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ بَا ٱللَّهُ، يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ، يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ، يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَالإِكْرامِ [بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ] أَسْأَلُكَ بِكُلِّ آسَم سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِكَ، أَوِ ٱسْتَأْثَرْتَ بِهِ

الله فِي عِلْم ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَبِمَعْاقِدِ ٱلْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ (١)، وَبِمُنْتَهَىٰ ٱلرَّحْمَةِ مِنْ كِتْابِكَ، وَبِمَا لَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ ٱلْحُسْنَىٰ ٱلَّتِي نَعَتَّهَا فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَىٰ فَآدْعُوهُ بِهَا، وَقُلْتَ ٱدْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقُلْتَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعْانِ، وَقُلْتَ: يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَٱنَا أَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي، وَأَدْعُوكَ يَا رَبِّ، وَأَرْجُوكَ يَا سَيِّدِي، وَأَطْمَعُ فِي إِجْابَتِي يَا مَوْلاَيَ كَمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْ دَعَوْتُكَ كَمَا أَمَرْتَنِي،

إلى (١) معاقد العزّ من عَرْشك: أي بمواضع انعقادها منه.

# فَأَفْعَلْ بِي كَذَا وَكذا.

وتسأل الله تعالى ما أحببت وتسمى حاجتك ولا تدع به إلا وأنت طاهر ثم قال للفتى إذا كانت الليلة فادع به عشر مرات وأتنى من غد بالخير (الخبر)، قال الحسين بن على ﷺ وأخذ الفتي الكتاب ومضى فلما كان من غد ما أصبحنا حسنأ حتى أتى الفتى إلينا سليماً معافي والكتاب بيده وهو يقول هذا والله الإسم الأعظم استجيب لي ورب الكعبة، قال له على (صلوات الله عليه) حدثني قال هدأت العيون بالرقاد واستحلك جلباب الليل رفعت يدي بالكتاب ودعوت الله بحقه مراراً فاجبت في الثانية حسبك فقد دعوت الله باسمه الأعظم ثم اضطجعت فرأيت رسول الله ﷺ في منامي وقد مسح يده الشريفة على وهو يقول إحتفظ باسم الله الأعظم العظيم فإنك على خير فانتبهت معافيٌ كما ترى فجزاك الله خير أً(١).

لَيْهِ. (١) مهم الدعوات.

### ومن دعاء له عَلِينَهُ لطلب التوفيق

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ اَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمالَ أَهْلِ التَّقْوِى وَمُناصَحَةً آهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَحَذَرَ التَّقْوِى وَمُناصَحَةً آهْلِ الْعِلْمِ وَزينَةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَخَوْفَ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَزينَةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَخَوْفَ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَزينَةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَخَوْفَ أَهْلِ الْخَرْعِ حَتَى أَخَافَكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي (1) عَنْ مَعاصيكَ وَحَتى أَعْمَلَ بطاعتِكَ عَمَلاً أَسْتَحِقُ بِهِ كَرامَتكَ مَعاصيكَ وَحَتى أَعْمَلَ بطاعتِكَ عَمَلاً أَسْتَحِقُ بِهِ كَرامَتكَ وَحَتى أَناصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفاً لَكَ وَحَتَى أُخْلِصَ لَكَ وَحَتى أَنوكَلَ عَلَيْكَ فِي الأُمُورِ فِي النَّوبِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ فِي النَّورِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) تحجزنی: تمنعنی.

<sup>(</sup>Y) مهج الدعوات.

# دعاؤه عُلِيِّ إذا أصبح وأمسى

بِسْمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله وَبَوكَلْتُ وَإِلَى الله وَبَوكَلْتُ وَالله وَبَوكَلْتُ عَلَى الله وَفِي سَبيلِ الله وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ الله وَبَوكَلْتُ عَلَى الله وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَةً إِلاّ بِالله الْعَلِي الْعَظيمِ، أَللَّهُمَّ إِنِّى الله وَلاَ حَوْلَ وَلا قُومَتُ وَجْهِي إلَيْكَ وَفَوضتُ إِنِّى أَسْلَمْتُ نَفْسي إلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ وَفَوضتُ أَمْري إلَيْكَ إِيّاكَ أَسْأَلُ الْعافِية مِنْ كُلِّ سُوءٍ في اللّّذُنيا وَالآخِرَةِ أَللّهُمَّ إِنَّكَ المَّالُ الْعافِية مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلا يَكْفيني أَحَدُ وَالْجَعَلُ لي وَالآخِرَةِ أَللّهُمَّ إِنَّكَ تَكْفيني مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلا يَكْفيني أَحَدُ وَاجْعَلُ لي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ما أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَاجْعَلُ لي مِنْ أَمْري فَرَجاً وَمَخْرَجاً إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلا أَوْدِ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْعَالِمُ وَلا أَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَلَا أَوْحَمَ الله الرّاحمينَ (١).

🙀 (۱) مهج الدعوات.

### في عدم الاستدراج بالاحسان

مسن دعسائسه عَلَيْتُكُلا: «اللَّهُسمَّ لا تَسْتَسَدْرِجْنِسي بِالاحْسَانِ، وَلا تُؤَدِّبْني بِالْبَلاءِ»(۱).

# دعاؤه عليه في قنوته

«اللَّهُمَّ مِنْكَ الْبَدْءُ وَلَكَ الْمَشِيَّةُ (٢)، وَلَكَ الْمَوْلُ وَلَكَ الْمَوْلُ وَلَكَ الْمُولُ وَلَكَ الْقُوَّةُ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، جَعَلْتَ قُلُوبَ أَوْلِيَاتِكَ مَسْكَناً لِمَشِيَّتِكَ، وَمَكْمَناً لإرادِنكَ، قُلُوبَ أَوْلِيَاتِكَ مَسْكَناً لِمَشِيَّتِكَ، وَمَكْمَناً لإرادِنكَ،

<sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الامام الحسين عَلَيْتُللاً.

<sup>· (</sup>٢) المشيّة، المشيئة أي الأرادة.

أُ وَجَعَلْتَ عُقُولَهُمْ مَناصِبَ أُوامِرِكَ وَنَواهِيكَ، فَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ مَا تَشَاءُ حَرَّكْتَ مِنْ أَسْرارِهِمْ كُوامِنَ مَا أَبْطَنْتَ فِيهِمْ، وَأَبْدَأْتَ مِنْ إِرادِتكَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مَا أَنْهَمْتَهُمْ بِهِ فِيهِمْ، وَأَبْدَأْتَ مِنْ إِرادِتكَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مَا أَنْهَمْتَهُمْ بِهِ عَتُولٍ تَدْعُوكَ وَتَدْعُو إِلَيْكَ بِحَقَائقِ عَنْكَ فِي عُقُودِهِمْ بِعُقُولٍ تَدْعُوكَ وَتَدْعُو إِلَيْكَ بِحَقَائقِ مَا مَنْحُتَهُمْ بِهِ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مِمّا عَلَمْتنِي مِمّا أَنْتَ مَا مَنْهُ أَرَيْتني، وَإِلَيْهِ آوَيْتَنِي.

اللَّهُمَّ وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَائِذٌ بِكَ، لَائِذٌ بَحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، راضٍ بِحُكْمِكَ الَّذِي سُقْتَهُ إِلَيَّ في عِلْمِكَ، حادٍ بِحَيْثُ أَجْرَبْتَني، قاصِدٌ ما أَمَّمْتَني (١)، غَيْرُ ضنين (٢) بِنَفْسِي فيما يُرْضِيكَ عَنِّي إِذْ بِهِ قَدْ رَضَّيتَني، وَلا قاصِرٍ بِجُهْدي عَمَّا إلَيْهِ نَدَبْتَنِي (٣)، مُسارعٌ لِما وَلا قاصِرٍ بِجُهْدي عَمَّا إلَيْهِ نَدَبْتَنِي (٣)، مُسارعٌ لِما

<sup>(</sup>١) ما أمّمتني: ما وجهتني إليه.

<sup>(</sup>٢) ضنين: بَخيل.

<sup>(</sup>٣) ندېتني: دعوتني.

عَرَّفْتَني، شارعٌ فيما أَشْرَعْتَني، مُسْتَبْصِرٌ في ما بَصَّرْتَني، مُراع ما أَرْعَيْتَني، فَلا تُخلني مِنْ رِعايَتِكَ، وَلاَ تُخْرِجْنِي مِنْ عِنايَتِكَ، وَلاَ تُقْعِدْنِي عَنْ حَوْلِكَ (١)، وَلا تُخْرِجْني عَنْ مَقْصَدٍ أَنَالُ بِهِ إِرادَتَكَ، وَاجْعَلْ عَلَى الْبَصِيرَةِ مَدْرَجَتي (٢)، وَعَلَى الْهِدايَةِ مَحَجَّتي، وَعَلَى الرَّشادِ مَسْلَكي، حَتَّى تُنيلَني وَتُنيلَ بي أَمْنِيَّتِي، وَتُحِلَّ بِي عَلَى مَا بِهِ أَرَدْتَنِي، وَلَهُ خَلَقْتَني، وَإِلَيْهِ آوَيْتَني، وَأَعِذْ أَوْلِيائِكَ مِنَ الْإِفْتِتَانِ بِي، وَفَتَّنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ لِرَحْمَتِكَ فِي نِعْمَنِكَ تَفْتينَ الإِجْتِباءِ، وَالإِستِخْلاصِ بِسُلُوكِ طَريقَتِي، وَإِتَّبَاعِ مَنْهَجِي، وَأَلْحِقْني بِالصَّالِحِينَ مِنْ آبائِي وَذُوِي رَحِمي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) حولك: قدرتك.

<sup>(</sup>٢) مدرجتي: طريقتي.

<sup>﴿ (</sup>٣) مُوسُوعَةً كُلَّمَاتُ الْامَامُ الْحَسْيَنِ عَلَيْتُكُمِّ .

# دعاؤه علي في قنوته أيضاً

اللَّهُمَّ مَنْ آوى إلى مَاْوى فَانْتَ مَاْواي، وَمَنْ لَجَاً إلى مَاْجَاً فَانْتَ مَاْجَئِي، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاسْمَعْ نِدائِي، وَأَجِبْ دُعائِي، وَاجْعَلْ مَآبِي عِنْدَكُ وَمَشُواي، وَاحْرُسْني في بَلْوَاي مِنْ افْتِنَان عِنْدَكُ وَمَشُواي، وَاحْرُسْني في بَلْوَاي مِنْ افْتِنَان الامْتِحانِ، وَلُمَّةِ (١) الشَّيْطانِ، بِعَظَمَتِكَ الَّتي لا يَشُوبُها وَلَعُ نَفْسِ بِتَقْنينٍ، وَلا وَارِدُ طيفٍ بِتَظْنينٍ، وَلا يَلُمُّ بِهَا فَرَجٌ حَتّى تَقْلِبْني إلَيْكَ بِارادِتكَ غَيْرُ ظَنينٍ وَلا مَظْنُونٍ، وَلا مُرابٍ وَلا مُرتابٍ، إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لمة: النزول به والقرب منه.

<sup>(</sup>٢) موسوعة كلمات الامام الحسين علي الله .

#### دعاؤه عصل فنوت الوتر

إِنَّ الامام الحسين بن علي الله كان يقولُ في قنوت الوتر: «أَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرى وَلا تُرى، وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، وَإِنَّ اللَّحْرَةَ وَالأَولَى، الأَعْلَى، وَإِنَّ اللَّحْرَةَ وَالأَولَى، أَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَعْزى (١).

\* \* \*

#### دعاؤه عيسة للاستسقاء

عن اسحاق بن راهويه، قال: اخبرنا حسين بن عليّ الله كان إذا المجعفي، عن اسرائيل، عن الحسين عليتا الله كان إذا

هوسوعة كلمات الامام الحسين عليتها.

استسقى قال: ﴿ اللَّهُمَّ اسْقِنا سُقْياً وَاسِعَةً وادِعَةً، عامَّةً، نافِعَةً، غَيْرَ ضارَّةٍ، تَعُمُّ بِها حاضِرَنا وَبادينا، وَتَزيدُ بِها في رِزْقِنا وَشُكْرِنا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقَ إيمانٍ، وَعَطاءَ إيمانٍ، إنَّ عَطاءَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً، اَللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنا في أَرْضِنا سَكَنَها، وَأَنْبِتْ فيها زَيْتُها وَمَرْعاها» (١).

\* \* \*

وروى المجلسي هذا الدعاء. ثم قال: لهذا الدعاء اسانيد جمّة وفيه اختلاف كثير بحسب اختلاف الروايات ورواه في كتاب مهج الدعوات عن الحسين علي وجدته ايضاً في كتاب عتيق من أصول أصحابنا اظنّه من كتب محمد بن هارون التعلكبري بسنده عن جابر الجعفي عن أبسي جعفر علي ان أمير المؤمنيسن علي علمه الحسين علي الهناه المناه المناه

<sup>. (</sup>١) نفس المصدر.

#### دعاؤه عيه بالكعبة الشريفة

كان عَلَيْ الله يمسك الرّكن الأسود ويناجي الله ويدعو قائلاً: "إلهي أَنْعَمْتَنِي فَلَمْ تَجِدُني شاكِراً، وَأَبُلَيْتَنِي فَلَمْ تَجِدُني شاكِراً، وَأَبُلَيْتَنِي فَلَمْ تَجِدُني صابِراً، فَلا أَنْتَ سَلَبْتَ النّعْمَةَ بِتَرْكِ الشّكْرِ، وَلا أَدَمْتَ الشّعُرِ، وَلا أَدَمْتَ الشِّكُونُ مِنَ الْكُرِيمِ إِلا أَدَمْتَ الشِّدَةَ بِتَرْكِ الصّبْر، إلهي ما يَكُونُ مِنَ الْكُرِيمِ إِلا أَدَمْتَ الشِّدَةَ بِتَرْكِ الصّبْر، إلهي ما يَكُونُ مِنَ الْكُرِيمِ إِلا الْكَرَمُ» (1).

\* \* \*

# دعاؤه عليه في سجوده في مسجد النّبي عليه

روي أنّ شريحاً قال: دخلت مسجد رسول الله ﷺ فإذا الحسين بن عليّ فيه ساجد يعفّر خدّه على

١) بحار الاتوار.

التراب وهو يقول: «سَيِّدي وَمَوْلايَ أَلِمَقامِعِ الْحَديدِ الْحَلَقْتَ أَمْعاتِي، خَلَقْتَ أَمْعاتِي، أَمْ لِشُرْبِ الْحَمِيمِ خَلَقْتَ أَمْعاتِي، إِلَّهُ لِشُرْبِ الْحَمِيمِ خَلَقْتَ أَمْعاتِي، إِلَّهِ لِللهِي لَيْنُ بِكَرَمِكَ، وَلَئِنْ خَبَسْتَنِي مَعَ الْخَاطِئِينَ لأَخْبِرَنَّهُمْ بِحُبِّي لَكَ، سَيِّدي إِنَّ حَبَسْتَنِي مَعَ الْخَاطِئِينَ لأَخْبِرَنَّهُمْ بِحُبِّي لَكَ، سَيِّدي إِنَّ طَاعَتَكَ لا تَنْفَعُكَ، وَمَعْصِيتِي لا تَضُرُّكَ، فَهَبْ لي مَا لا طَاعَتَكَ لا تَنْفَعُكَ، وَمَعْصِيتِي لا تَضُرُكَ، فَهَبْ لي مَا لا يَشْرُكَ اللهِ مَا لا يَضْرُكُ فَاإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (لي مَا لا يَضْرُكُ فَاإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (اللهِ مَا لا يَضْرَبُونَ فَاإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (اللهِ مَا لا يَشْعُرُكُ فَا إِنَّكُ اللهِ اللهُ يَصْرُبُونَ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَصْرُبُونَ فَاإِنَّكَ أَرْحَمُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# دعاؤه عليه عند القبور

وروي عن الحسين بن علي ﷺ، قال: «مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَال: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الأَرْواحِ الْفَانِيَةِ،

إلى المعلى المام الحسين للخوارزمي.

وَالْأَجْسَادِ البَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ (') الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ اللَّهُ وَالْأَجْسَادِ البَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ (') الَّتِي خَرَجَتْ مِنْكَ اللَّهُ يُعْلَيْهِمْ رَوْحاً ('') مِنْكَ وَسَلاماً مِنِّي. كَتَبَ اللهُ بِعَلَدِ الْخَلْقِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَةُ حَسَناتٍ ("').

# تسبيحه ﷺ في اليوم الخامس من كل شهر

كان تسبيح الحسين بن علي علي الله في اليوم الخامس: السُبْحانَ الرَّفِيعِ الأَعْلَى، سُبْحانَ الْعَظِيمِ الأَعْطَى، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هَكَذا وَلا بَكُونُ هكذا غَيْرُهُ، ولا يُقَدِّرُ أَحَدٌ قُدْرَتَهُ، سُبْحانَ مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ لا يُوصَفُ،

<sup>(</sup>١) النخرة: البالية، المتفتّة.

<sup>(</sup>٢) روحاً: رحمةً.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار.

إِلْهِ الْمِيَةِ، فَلا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلاَ عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلا وَهُمَ بِالْإِلْهِيَةِ، فَلا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلاَ عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلا وَهُمَ بِالْإِلْهِيَةِ، فَلا عَيْنَ تُدْرِكُهُ، وَلاَ عَقْلَ يُمَثِّلُهُ، وَلا وَهُمَ يُصَوِّرُهُ، وَلا لِسانَ يَصِفُهُ بِغايَةِ مالَهُ الْوَصْفُ، سُبْحانَ مَنْ عَلا في الْهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ قَضَى الْمَوْتَ عَلَى مَنْ عَلا في الْهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ قَضَى الْمَوْتَ عَلَى الْعِبْادِ، سُبْحانَ الْمَلِكِ الْمُقْتَدِرِ، سُبْحانَ الْمَلِكِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

\* \* \*

#### دعاؤه عين يوم عرفة

قال السيّد ابن طاووس: ومن الدّعوات المشرفة في يوم عرفة دعاء مولانا الحسين بن عليّ صلوات الله عليه: الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ ذَافِعٌ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ وَلَا

تَجَدِ (١) موسوعة كلمات الامام الحسين عليتهلا .

أَلْبَدَائِمِهِ صُنْعُ طَانِعٍ وَهُوَ ٱلْجَوَادُ ٱلْوَاسِعُ فَطَرَ أَجْنَاسَ الْبَدَائِمِ وَأَنْفَىنَ بِحِكْمَتِهِ ٱلصَّنَائِعِ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ ٱلْسَنَائِمِ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ ٱلطَّلاثِيعُ (') وَلا تَضِيعُ عِنْدَهُ ٱلْوَدَائِعُ جَازِي كُلِّ طانِعِ وَلاَئِمُ ('') كُلِّ فَانِعِ وَرَاحِمُ كُلِّ طارِعٍ (") مُنْزِلُ ٱلْمَنَافِعِ وَالْمِثَ عَلَيْهُ اللَّمَانِعِ بِٱلنُّورِ ٱلسَّاطِعِ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ وَالْمُحَابِرِةِ قَامِعُ ('') فَلا وَلِلْكُرْبَاتِ دَافِعٌ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ ('' فَلا وَلِللَّرَجَاتِ رَافِعٌ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ ('' فَلا وَلِللَّرَجَاتِ رَافِعٌ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ ('' فَلا اللَّهِ فَلِلْكُرْبَاتِ دَافِعٌ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ ('' فَلا اللَّهِ فَيْرُهُ وَلا شَيْءَ يَعْدِلُهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اللْمَعْدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأَشْهَدُ بِٱلرُّبُوبِيَةِ لَكَ مُقِرًا بِأَنْكَ رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدِّي إِبْتَدَأْتَنِي بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ

<sup>(</sup>١) الطلائم: المغيبات.

<sup>(</sup>٢) الرائش: الذي اضعفه المرض.

<sup>(</sup>٣) ضارع: خاضع وذليل.

<sup>. (</sup>٤) قامع: مُذِلَ، مُقهر.

 أَ شَيئًا مَـ ذُكُـوراً وَخَلَقْتَنِـي مِـنَ ٱلتُّــرابِ ثُــمَ أَشْكَنْتَنِـي ٱلْأَصْلَابَ آمِناً لِرَيْبِ ٱلْمَنُونِ وَٱخْتِلَافِ ٱلدُّهُورِ وَٱلسَّنِينَ فَلَمْ أَزَلُ ظَاعِناً (١) مِنْ صُلْبٍ إِلَىٰ رَحِم فِي تَقَادُم مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَاضِيَةِ وَٱلْقُرُونِ ٱلْخَالِيَةِ لَمْ تُخْرِجْنِي لِرَأْفَتِكَ بِي وَلُطُفِكَ لِي وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ فِي دَوْلَةِ أَثِمَّةِ ٱلْكُفْرِ ٱلَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ لَكِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ ٱلْهُدَى ٱلَّذِي لَهُ يَسَّرْتَنِي وَفِيهِ ٱنْشَأْتَنِي وَمِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ رَأْفَةً بِي بِجَمِيلِ صُنْعِكَ وَسَوابِغ (٢) نِعَمِكَ فَٱبْتَدَعْتَ خَلْقِي مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ وَأَسْكَنْتَنِي فِي ظُلُمٰاتٍ ثَلَاثٍ بَيْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْدٍ لَمْ تُشْهِدْنِي خَلْقِي وَلَمْ تَجْعَلُ إِلَىَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِي ثُمَّ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ ٱلْهُدَىٰ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا تَامَّا سَوِيًّا وَحَفِظْتَنِي فِي ٱلْمَهْدِ طِفْلاً

<sup>(</sup>١) ﴿ ظَاعِناً: سَائراً وَمُرْتَحَلاً.

<sup>(</sup>۲) سوابغ: رغد العيش وسعته.

 أَضبِيّاً وَرَزَقْتَنِي مِنَ ٱلْغِذَاءِ لَبَناً مَرِيّاً وَعَطَفْتَ عَلَيّ قُلُوبَ ٱلْحَواضِن وَكَفَّلُتَنِي ٱلأُمَّهَاتِ ٱلرَّواحِمَ وَكَلأُتَنِي (١) مِنْ طَوْارِقِ ٱلْجَانِّ (٢) وَسَلَّمْتَنِي مِنَ ٱلرِّيادَةِ وَٱلتُقْطانِ فَتَعْالَيْتَ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمُنُ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَهْلَلْتُ نَاطِقاً بِٱلْكَلَامِ وَأَتْمَمْتَ عَلَيَّ سَوْابِغَ ٱلْإِنْعُامِ وَرَبَّيْتَنِي زَايِداً فِي كُلِّ عَام حَتَّىٰ إِذَا ٱكْتَمَلَتْ فِطْرَتِي وَٱعْتَدَلَتْ مِرَّتِي (٣) أَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَّتَكَ بِأَنْ ٱلْهَمْتَنِي مَعْرِفَتَكَ وَرَوَّعْتَنِي بِعَجَاتِبِ حِكْمَتِكَ وَأَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَأْتَ فِي سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْفِكَ وَنَبَّهْنَنِي لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَٱوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَكَ وَعِبَادَتَكَ وَفَهَّمْتَنِي مَا جُاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ وَيَشَرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرْضَاتِكَ وَمَنَثْتَ عَلَيَّ فِي

<sup>(</sup>١) كالأتني: حفظتني وحرستني.

<sup>(</sup>Y) طوارق الجان: دواهي الجان.

<sup>&</sup>lt;mark>ز</mark> (۳) مرّتي فرّتي.

جَمِيع ذَٰلِكَ بِعَوْنِكَ وَلُطُفِكَ ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ حُرِّ ٱلنَّرَىٰ لَمْ تَرْضَ لِي يَا إِلْهِي نِعْمَةً دُونَ أُخْرَىٰ وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاع ٱلْمَعَاشِ وَصُنُوفِ ٱلرِّيَاشِ(١) بِمَنِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْأَعْظَمِ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ ٱلْقَلِيمِ إِلَيَّ حَتَّىٰ إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ ٱلنَّعَم وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ ٱلنَّقَم لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَجُرْأَتِي عَلَيْكَ أَنْ دَلَلْتَنِي إِلَىٰ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَوَفَّقْتَنِي لِمَا يُنزُلِفُنِي (٢) لَدَيْكَ فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْنَنِي وَإِنْ سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي كُلُّ ذُلِكَ إِكْمَالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَىَّ فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُبْدِىءِ مُعِيدٍ حَمِيدٍ مَجِيدٍ تَقَدَّسَتُ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَتْ آلْأُولُا (٣) فَأَيُّ نِعَمِكَ يَا إِلَهِي أَحْصِي عَدَداً

<sup>(</sup>١) الرياش: هو ما ظهر من اللباس الفاخر.

<sup>(</sup>٢) يُزلفني: يُقرّبني ويُدنيني.

<sup>(</sup>٣) كلارك: نعماؤك وإحسانك.

وَخُرَا أَمْ أَيُ عَطَابَاكَ أَقُومُ بِهَا شُكْراً وَهِيَ بَا رَبَّ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِبَهَا ٱلْعَادُونَ أَوْ يَبْلُغَ عِلْماً بِهَا ٱلْحَافِظُونَ ثُمَّ مِنْ أَلْضُرَّ وَٱلضَّرَّاءِ أَكْثَرُ مَا صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ (') عَنِّي ٱللَّهُمَّ مِنَ ٱلضُّرِ وَٱلضَّرَّاءِ أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنَ ٱلْعَافِيةِ وَٱلسَّرَّاءِ فَأَنَا أَشْهَدُ بَا إلْهِي مِمَّا ظَهرَ لِي مِنَ ٱلْعَافِيةِ وَٱلسَّرَّاءِ فَأَنَا أَشْهَدُ بَا إلْهِي بِحَقِيقَةِ إِيْمَانِي وَعَقْدِ عَزَمَاتِ ('') يَقِينِي وَخَالِصِ صَرِيحٍ بِحَقِيقَةٍ إِيْمَانِي وَعَقْدِ عَزَمَاتِ ('') يَقِينِي وَخَالِصِ صَرِيحٍ تَوْحِيدِي وَبَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِي وَعَلاَئِقِ مَجادِي نُورِ بَعَضِي وَبَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِي وَعَلاَئِقِ مَجادِي نُورِ بَعَضِي وَأَلْمارِبِ مَفْحَةٍ جَبِينِي وَخُرْقِ مَسَادِبِ ('') نَفْسِي وَخَذَارِيفِ مَارِنِ عِرْنِينِي وَمَسَادِبِ سَمَاخٍ ('') سَمْعِي وَمَا وَخَذَارِيفِ مَارِنِ عِرْنِينِي وَمَسَادِبِ سَمَاخٍ ('') سَمْعِي وَمَا فَضَا وَخَذَارِيفِ مَارِنِ عَرْنِينِي وَمَسَادِبِ سَمَاخٍ ('' سَمْعِي وَمَا فَيْ فَيَانِي وَحَرَكَاتِ لَقَظِ لِسَانِي وَمَعْرَدِ حَنَكِ فَمِي وَفَكِي وَمَنَابِتِ أَضْرَاسِي وَمَسَاعِ وَمَعْرَدِ حَنَكِ فَمِي وَفَكِي وَمَنَابِتِ أَضْرَاسِي وَمَسَاعِ وَمَانِي وَمَنْ أَنِينِ وَمَسَاعِ وَمَا فَيْ فَي وَمَنْ الْمِنْ أَوْلِي وَمَنْ أَنِي وَمَنْ أَنْهِ وَمَا فَي وَمَنْ إِنِ وَمَنْ أَنِي وَمَنَابِ وَمَانِي وَمَسَاعٍ وَمَنْ الْهَرَاسِي وَمَسَاعِ وَمَنْ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ الْهِي وَمَنْ الْهِي وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ الْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْهِ وَمَنْ أَنِي وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمِنْ أَنْهُ وَمَنْهِ وَمَنْهُ وَمِنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ وَمِنْ أَنْهِ وَمَنْهِ وَمُنْ أَنْهِ وَمَنْ أَنْهِ فَي مَنْ أَنْهِ فَلَا لِنْ فَرَانِي فَمَنْ أَنْهِ الْمَانِي فَي مَنْ أَنْهُ فَيْ أَنْهِ فَلَا لِي أَنْهِ فَي مَنْ أَنْهِ فَلَا لِي فَلَا لِي فَا فَي مَنْ أَنْهِ فَا لَالْهِ فَي أَنْهِ فَي أَنْهِ اللْهِ فَي أَنْهِ فَي أَنْهِ فَي أَنْهِ فَلَا لِي أَنْهِ فَلِي أَنْهِ فَي أَنْهُ فَي أَنْهِ فَي أ

<sup>(</sup>١) درأت: منعت.

<sup>(</sup>۲) عزمات: ما أوجبه الله على عباده.

<sup>(</sup>٣) مسارب: مجاري مطرق، ومسالك.

<sup>(</sup>٤) صماخ: هو خرق الاذن الباطن المقضى إلى الرأس.

 مَطْعَمِي وَمَشْرَبِي وَحِمَالَةِ أُمِّ رَأْسِي وَبُلُوعُ حَبَآتِل بار ع عُنُقِي وَمَا ٱشْنَمَلَ عَلَيْهِ تامُورُ صَدْرِي وَحَمَائِل حَبْل وَتبِنِي وَنِياطِ حِجابِ قُلْبِي وَأَفْلاٰذِ حَوَاشِي كَبدِي وَمَا حَوَثُهُ شَرَاسِيفُ أَضْلاعِي وَحِقْاقِ مَفْاصِلِي وَقَبْض عَوْامِلِي وَأَطُرُافِ أَنْامِلِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَعَصَبِي وَقَصَبِي وَعِظْامِي وَمُخِّى وَمُخَّى وَعُرُوقِي وَجَمِيعُ جَوْادِحِي وَما ٱنْتَسَجَ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَيَّامَ رِضَاعِي وَمَا أَقَلَّتِ ٱلْأَرْضُ مِنِّي وَنَوْمِي وَيَقَظَتِي وَسُكُونِي وَحَرَكَاتِ رُكُوعِي وَسُجُودِي أَنْ لَوْ لِحَاوَلْتُ وَٱجْتَهَالْتُ مَدَىٰ ٱلْأَعْصَارِ وَٱلْأَحْفَابِ لَوْ عُمِّرْتُهَا أَنْ أَؤَدِّيَ شُكْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ذٰلِكَ إِلاَّ بِمَنَّكَ ٱلْمُوجِبِ عَلَيَّ بِهِ شُكُرُكَ أَبَداً جَديداً وَثَنَاءً طَارِفاً (١) عَتِيداً أَجَلْ وَلَوْ حَرَضْتُ

الله (١) طارفاً: جديداً مستحدثاً.

﴾ أَنَا وَٱلْعَادُونَ مِنْ أَنَامِكَ أَنْ نُمُحْصِيَ مَدَىٰ إِنْعَامِكَ سَالِفِهِ وَآنِفِهِ مَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً وَلاَ أَحْصَيْنَاهُ أَمَداً هَيْهَاتَ أَنَّىٰ ذُلِكَ وَأَنْتَ ٱلْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ ٱلنَّاطِقِ وَٱلنَّبَأِ ٱلصَّادِقِ: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ آللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. صَدَقَ كِتَابُكَ ٱللَّهُمَّ وَإِنْبَاؤُكَ وَبَلَّغَتْ ٱنْبِيَاؤُكَ وَرُسُلُكَ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ وَشَرَعْتَ لَهَا وَبِهَا مِنْ دِينِكَ غَيْرَ أَنِّي يَا إِلْهِي أَشْهَدُ بِجَهْدِي وَجِدِّي وَمَبْلَغ طَاقَتِي وَوُسْعِي وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُونًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ فَبُضَادَّهُ فِيمًا ٱبْتَدَعَ وَلا وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِيمًا صَنَعَ فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الانبياء: ٢٢] وَتَفَطَّرَتُا سُبُحانَ ٱللَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْأَحَدِ ٱلصَّمَدِ ٱلَّذِي

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً يُعْادِلُ حَمْد اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً يُعْادِلُ حَمْد مَلائِكَتِهِ ٱلْمُقَرَّبِينَ وَٱلْبِيائِهِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خِيرَتهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ ٱلنَّبِيِّينَ وَآلِهِ ٱلطَّيِّينَ اللَّهُ عَلَىٰ خِيرَتهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ ٱلنَّبِيينَ وَآلِهِ ٱلطَّيِّينَ اللَّهُ عَلَىٰ خِيرَتهِ مُحَمَّدٍ خَاتَم الدفع اللَّهُ في المسألة الطَّاهِرِينَ ٱلمُخْلَصِينَ. ثم الدفع اللَّهُ في المسألة واجتهد في الدعاء وقال وعيناه تكفّان دموعاً:

اللَّهُمَّ الْجُعَلْنِي الْخُشَاكَ كَانَّي اَرْاكَ وَالْسَعِدْنِي بِتَقُواكَ وَلا تُشْقِنِي بِمَعْصِيتِكَ وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَبِارِكُ لِي فِي قَضَائِكَ وَبِارِكُ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلا وَبَارِكُ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلا تَالِيقِينَ تَاخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، اللَّهُمَّ الْجُعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَالْيَقِينَ وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَالْيُقِينَ فِي عَمَلِي وَالنَّورَ فِي بَصَرِي فِي قَلْبِي وَالْإِخْلاص فِي عَمَلِي وَالنَّورَ فِي بَصَرِي فِي وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي وَمَتِّعْنِي بِجَوارِحِي وَاجْعَلْ سَمْعِي وَالْبَصِيرةَ فِي دِينِي وَمَتِّعْنِي بِجَوارِحِي وَاجْعَلْ سَمْعِي وَابْصَرِي الْوَارِثِينِ مِنِي وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي وَارْنِي وَمَارِبِي وَاقِرٌ بِذَلِكَ عَيْنِي، اللَّهُمُّ اكْشِفْ

كُرْبَتِي وَٱسْتُرْ عَوْرَتي وَٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَٱخْسَأْ شَيْطَانِي
وَفُكَّ رِهَانِي وَٱجْعَلْ لِي يَا إِلْهِي ٱلدَّرَجَةَ ٱلْعُلْيَا فِي
ٱلآخِرَةِ وَٱلْأُوْلَىٰ.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَّا خَلَقْتَنِي فَجَعَلْتَنِي سَمِيعاً بَصِبراً وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَّا خَلَقْتَنِي فَجَعَلْتَنِي خَلْقاً سَوِيًّا رَحْمَةً بِي، وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيًّا، رَبِّ بِمَّا بَرَأْتَنِي فَعَدَّلْتَ فِطْرَنِي، رَبِّ بِمَّا أَنْشَأْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتِي، وَبِّ بِمَّا أَنْشَأْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتِي، رَبِّ بِمَّا أَنْشَأْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتِي، رَبِّ بِمَا كَلْأَتَنِي وَوَقَقْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا كَلْأَتَنِي وَوَقَقْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا كَلْأَتَنِي وَوَقَقْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَلْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتِنِي، رَبِّ بِمَا أَلْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتِنِي، رَبِّ بِمَا أَوْلَيْتَنِي وَمَقْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَيْتَنِي وَاعْطَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَمْتَنِي وَاعْطَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَيْتَنِي وَاعْطَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَمْتَنِي وَاعْطَيْتَنِي، وَاعْطَيْتَنِي وَاعْطَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَمْتَنِي وَسَقَيْتَنِي، رَبِّ بِمَا أَفْعَنْتَنِي وَاقْفَيْتَنِي وَاعْدَرْزْتَنِي رَبِّ بِمَا أَفْعَمْتَنِي وَسَقَيْتَنِي، وَاعْدَرْزْتَنِي رَبِّ بِمَا أَفْنَيْتَنِي وَاقْدَيْتَنِي مِنْ سِشْوِكَ بِمَا أَفْعَتْنِي مِنْ سِشْولَكَ بِمِا أَعْنَتَنِي مِنْ سِشْولِكَ بِمَا أَوْرَاتَنِي وَاعْدَرْزْتَنِي رَبِّ بِمَا أَلْبَسُتَنِي مِنْ سِشْولِكَ

ر (١) أقنيتني: أغنيتني وأقنعتني.

ٱلصَّافِي وَيَسَّرْتَ لِي مِنْ صُنْعِكَ ٱلْكَافِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعِنِّي عَلَىٰ بَوائِتِي ('' ٱلدُّهُودِ مُحَمَّدٍ وَأَعِنِّي عَلَىٰ بَوائِتِي ('' ٱلدُّهُودِ وَصُرُوفِ ٱللَّبالِي وَٱلأَيَّامِ وَنَجِّنِي مِنْ أَهْوَالِ ٱلدُّنْيَا وَصُرُوفِ ٱللَّبالِي وَٱلأَيَّامِ وَنَجِّنِي مِنْ أَهْوَالِ ٱلدُّنْيَا وَكُرُبُاتِ ٱلآخِرَةِ وَٱكْفِنِي شَرَّ مَا بَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ فِي وَكُرُبُاتِ ٱلآخِرَةِ وَٱكْفِنِي شَرَّ مَا بَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ.

ٱللَّهُمَّ مَا أَلَحَافُ فَٱكْفِنِي، وَمَا أَحْذَرُ فَقِنِي، وَفِي نَفْسِي وَدِينِي فَآحُرُسْنِي، وَفِي سَفَرِي فَآحُفَظْنِي، وَفِي أَفْلِي وَمَالِي فَآخُلُفُنِي، وَفِيما رَزَقْتَنِي فَبَارِكُ لِي، وَفِي نَفْسِي فَلَاللَّنِي، وَفِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ فَعَظَّمْنِي، وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي فَلَاللَّنِي، وَفِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ فَعَظَّمْنِي، وَمِنْ شَرِّ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي، وَبِعْمَلِي فَلا تَبْتَلِنِي، وَنِعَمَكَ فَلا وَبِسَرِيرَتِي فَلا تَبْتَلِنِي، وَنِعَمَكَ فَلا تَبْتَلِنِي، وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلِينِي، وَإِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَيْهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي عَلْنِكَ فَلا تَبْتَلِنِي، وَإِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي أَلِي مَنْ تَكِلُنِي إلَهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي عَلَيْكِ فَلا تَبْعَلِنِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي عَلَيْكِ فَي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي اللَّهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلَىٰ مَنْ تَكُلُنِي إلَىٰ عَيْرِكَ فَلا تَكِلُنِي إلَيْ عَيْرِكَ فَلا تَكِلُنِي إلَىٰ عَيْرِكَ فَلا تَكِلْنِي إلَىٰ عَيْرِكَ فَلا تَكِلْنِي إلَيْهِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي الْمِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي الْمِي إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي الْمَا عَنْ الْمُنْ الْمَا عَلَيْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَلَا الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِي إلَىٰ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَا الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ

<sup>(</sup>١) يواثق: جمع بائقة وهو الداهية.

الله عَرِيبِ فَيَقْطَعُنِي أَمْ إِلَىٰ بَعِيدٍ فَيَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

إلٰهِي فَلا تُحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبَكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلا أَبْالِي سُبْحانَكَ غَيْرَ أَنَّ عافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي عَلَى فَلا أَبْالِي سُبْحانَكَ غَيْرَ أَنَّ عافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي فَاسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِنُورِ وَجْهِكَ ٱلَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ بِهِ آمْرُ ٱلأَوَّلِينَ وَالسَّمَاوَاتُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ بِهِ آمْرُ ٱلأَوَّلِينَ وَالسَّمَاوَاتُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ بِهِ آمْرُ ٱلأَوَّلِينَ وَالاَجْرِينَ أَنْ لا تُمِيتَنِي عَلَى غَضَبِكَ وَلا تُنْزِلْ بِي وَالآخِرِينَ أَنْ لا تُمِيتَنِي عَلَى غَضَبِكَ وَلا تُنْزِلْ بِي سَخَطَكَ لَكَ ٱلْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ قَبْلُ ذٰلِكَ سَخَطَكَ لَكَ ٱلْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ قَبْلُ ذٰلِكَ سَخَطَكَ لَكَ ٱلْعُتْبَىٰ الْبَعْبَىٰ الْعُتْبَىٰ الْمُشْعَرِ ٱلْحَرْامِ وَٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرْامِ وَٱلْبَيْنِ ٱلْكَاسِ أَمْناً، وَٱلْبَيْتِ ٱلْلَاسِ أَمْناً،

العتبى: بمعنى المؤاخذة، والمراد: أنت حقيقٌ بأن تؤاخذني بسوء عملى.

﴾ يا مَنْ عَفَا عَنْ عَظِيم ٱلذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ يا مَنْ أَسْبَغَ ٱلنَّعْمَاءَ بِفَضْلِهِ يا مَنْ أَعْطَىٰ ٱلْجَزِيلَ بِكَرَمِهِ، يا عُدَّتي فِي شِدِّتي يًا صاحبي فِي وَحْدَتِي يَا غِياثِي فِي كُرْبَتِي يَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي يَا إِلْهِي وَإِلَّهَ آبَاتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَرَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكُ ائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَرَبُّ مُحَمَّدٍ خَاتَم ٱلنَّبِيِّسَ وَآلِهِ ٱلْمُنْتَجَبِينَ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلزَّبُورِ وَٱلْفُرْقَانِ وَمُنْزِّلَ كَلْهَيَعَصَ وَطُلَّا وَيُسَ وَٱلْقُرْآنِ ٱلْحَكِيمِ أَنْتَ كَهْفِي حِينَ تُعْبِينِي ٱلْمَذَاهِبُ فِي سِعَتِهَا وَتَضِيقُ بِيَ ٱلْأَرْضُ بِرُحْبِهَا وَلَوْلاَ رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ وَأَنْتَ مُقِيلُ عَثْرَتِي وَلَوْلا سَتُرُكَ إِبَّايَ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمَفْضُوحِينَ وَأَنْتَ مُؤَيِّدِي بِٱلنَّصْرِ عَلَىٰ أَعْدَائِي وَلَوْلا نَصْرُكَ إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمَغْلُوبِينَ.

يًا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِٱلسُّمُوَّ وَٱلرَّفْعَةِ فَأَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ

اللهُ يَعْتَزُّونَ، يَا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ ٱلْمُلُوكُ نِبْرَ (١) ٱلْمَذَلَّةِ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَوْإِتهِ خَائِفُونَ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُن وَمَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ وَغَيْبَ مَا تَأْتَى بِهِ ٱلْأَزْمِنَةُ وَٱلدُّهُورُ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلاَّ هُوَ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلاًّ هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ كَبَسَ ٱلْأَرْضَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ وَسَدَّ ٱلْهَوَاءَ بِٱلسَّمَاءِ يَا مَنْ لَهُ أَكْرَمُ ٱلْأَسْمَاءِ يًا ذًا ٱلْمَعْرُوفِ ٱلَّذِي لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً يَا مُقَبِّضَ (٢) ٱلرَّكْبِ لِيُوسُفَ فِي ٱلْبَلَدِ ٱلْقَفْرِ وَمُخْرِجَهُ مِنَ ٱلْجُبِّ وَجَاعِلَهُ بَعْدَ ٱلْعُبُودِيَّةِ مَلِكاً، يَا زَادَّهُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ بَعْدَ أَنِ ٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، يَا كَاشِفَ ٱلضُّرِّ وَٱلْبَلُويٰ عَنْ أَيُّوبَ، يَا مُمْسِكَ يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَبْعِ ٱبْنِهِ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) النير: الخشبة المعترضة في عنقي الثورين بأداتها والمراد خضوع الملوك للبارى عزّ وجل.

<sup>(</sup>٢) مقيّض: مقدّر ومُسبِّب.

ا كِبَرِ سِنَّهِ وَفَنَاءِ عُمُرِهِ، يَا مَن ٱسْتَجَابَ لِزَكَرِيًّا فَوَهَبَ لَهُ يَحْبَىٰ وَلَمْ بَدَعْهُ فَرْداً وَحِيداً، يَا مَنْ أَخْرَجَ بُونُسَ مِنْ بَطْنِ ٱلْمُحُوتِ، يَا مَنْ فَلَقَ ٱلْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَٱنْجَاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ، يَا مَنْ أَرْسَا, ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّراتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، يَا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلَىٰ مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مَنِ ٱسْتَنْقَذَ ٱلسَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ ٱلْجُحُودِ وَقَدْ خَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ يَأْكُلُونَ رِزْقَهُ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَقَدْ حَادُّوهُ وَنَادُوهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ يَا ٱللَّهُ يًا ٱللَّهُ يَا بَدِيء يَا بَدِيمُ لأَ نِدَّ لَكَ يَا ذَائِماً لأَ نَفَادَ لَكَ يَا حَيّاً حِينَ لا حَيَّ يا مُحْبِيَ ٱلْمَوْتَىٰ يا مَنْ هُوَ قَايْمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ يَا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرَمْنِي، وَعَظُمَتْ خَطِيئَتِي فَلَمْ يَفْضَحْنَي، وَرَآنِي عَلَىٰ ٱلْمُعَاصِي فَلَمْ يَشْهَرْنِي يَا مَنْ حَفِظَنِي فِي صِغَرِي، يَا مَنْ رَزَقَنِي

فِي كِبَرِي، يَا مَنْ أَيَادِيهِ عِنْدِي لا تُحْصَىٰ، وَنِعَمُهُ لأ تُجْازَىٰ يَا مَنْ عَارَضَنِي بِٱلْخَيْرِ وَٱلْإِحْسَانِ وَعَارَضْتُهُ بِٱلْإِسْاءَةِ وَٱلْعِصْيَانِ، يَا مَنْ هَذَانِي لِلْإِيْمَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَعْرِفَ شُكْرَ ٱلْامْتِنَانِ يَا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِيضاً فَشَفَانِي، وَعُرْيَاناً فَكَسَانِي وَجَائِعاً فَأَشْبَعَنِي، وَعَطْشَاناً فَأَرْوانِي، وَذَلِيلاً فَأَعَزَّنِي، وَلَجاهِلاً فَعَرَّفَنِي، وَوَحِيداً فَكَثَّرنِي، وَغْائِبًا فَرَدِّنِي، وَمُقِلاً فَأَغْنَانِي، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي، وَغَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنِي وَأَمْسَكْتُ عَنْ جَمِيع ذَٰلِكَ فَٱبْتَكَأَنِي فَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَٱلشُّكُورُ يَا مَنْ أَقَالَ عَثْرَتِي وَنَفَّسَ (١) كُرْبَتِي وَأَجْابَ دَعْوَتِي وَسَتَرَ عَوْرَتِي وَغَفَرَ ذُنُوبِي وَبَلَّغَنِي طَلِبَتِي وَنَصَرَنِي عَلَىٰ عَدُوِّي وَإِنْ أَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنْنَكَ وَكَرَائِمَ مِنَحِكَ لا أخصِيها.

<sup>🙀 (</sup>۱) نفّس: فرّج.

يًا مَوْلاَيَ أَنْتَ ٱلَّذِي مَنَنْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَنْعَمْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَحْسَنْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَجْمَلْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَفْضَلْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَكْمَلْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي رَزَقْتَ، أَنْتَ الَّذِي وَفَقْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَفْنَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي آوَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي كَفَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي هَدَبْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي عَصَمْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي سَنَرْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي خَفَرْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَقَلْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي مَكَّنْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَعْزَزْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَعَنْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي عَضَدْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَيَّدْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي نَصَرْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي شَفَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي خَافَيْتَ، أَنْتَ ٱلَّذِي أَكْرَمْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعْالَيْتَ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ ذاتِماً وَلَكَ ٱلشُّكْرُ وْاجِباً.

ثُمَّ أَنا با إِلْهِي المُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي فَآغُفِرْهَا لِي، أَنَا

' ٱلَّذِي أَسَأْتُ، أَنَا ٱلَّذِي أَخْطَأْتُ، أَنَا ٱلَّذِي هَمَمْتُ، أَنَا ٱلَّذِي جَهلْتُ، أَنَا ٱلَّذِي غَفِلْتُ أَنَا ٱلَّذِي سَهَوْتُ، أَنَا ٱلَّذِي ٱعْتَمَدْتُ، أَنَا ٱلَّذِي تَعَمَّدْتُ، أَنَا ٱلَّذِي وَعَدْتُ أَنَا ٱلَّذِي أَخْلَفْتُ، أَنَا ٱلَّذِي نَكَثْتُ أَنَا ٱلَّذِي أَقْرَرْتُ، أَنَا ٱلَّذِي ٱعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَعِنْدِي، وَٱبُوءُ بِذُنُوبِي، فَٱغْفِرْهَا لِي يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ ذُنُوبٌ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَنِيُّ عَنْ طْاعَتِهِمْ وَٱلْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَكَ ٱلْحَمْدُ إِلْهِي وَسَيِّدِي إِلْهِي أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُكَ وَنَهَيْتَنِي فَٱرْتَكَبْتُ نَهْيَكَ فَأَصْبَحْتُ لَا ذَا بَرَاءَةٍ لِي فَأَعْتَذِرُ وَلا ذَا قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَسْتَقْبِلُكَ يا مَوْلاَيَ أَيِسَمْعِي أَمْ بِبَصَرِي أَمْ بِلِسَانِي أَمْ بِيلِي أَمْ بِرِجْلِي أَلَيْسَ كُلُّهَا نِعَمَكَ عِنْدِي وَبِكُلُّهَا عَصَيْتُكَ؟

يًا مَوْلاَيَ فَلَكَ ٱلْحُجَّةُ وَٱلسَّبِيلُ عَلَيَّ يَا مَنْ سَتَرَنِي

مِنَ ٱلآباءِ وَٱلأُمَّهَاتِ أَنْ يَزْجُرُونِي (١) وَمِنَ ٱلْعَشَائِرِ وَٱلْإِخُوٰانِ أَنْ يُعَيِّرُونِي وَمِنَ ٱلسَّلَاطِينِ أَنْ يُعَاقِبُونِي وَلُوِ ٱطَّلَعُوا يا مَوْلاٰيَ عَلَىٰ مَا ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي إِذا مَا أَنْظُرُونِي وَلَرَفَضُونِي وَقَطَعُونِي، فَهَا أَنَا ذَا يَا إِلْهِي بَيْنَ يَكَيْكَ بِا سَيِّدِي لِحَاضِعٌ ذَلِيلٌ حَصِيرٌ حَقِيرٌ لا ذُو بَرَاءَةٍ فَأَعْتَذِرُ وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ وَلَا حُجَّةٍ فَأَحْتَجُ بِهَا وَلَا قَائِلٌ لَمْ أَجْتَرِحْ وَلَمْ أَعْمَلْ شُوْءًا وَمَا عَسَىٰ ٱلْجُحُودُ وَلَوْ جَحَدْتُ يَا مَوْلاَيَ يَنْفَعُني كَيْفَ وَأَنَّىٰ ذَٰلِكَ وَجَوارِحِي كُلُّهٰا شَاهِدَةٌ عَلَيَّ بِمَا قَدْ عَمِلْتُ وَعَلِمْتُ يَقِيناً غَيْرَ ذِي شَكَّ أَنَّكَ سَائِلِي مِنْ عَظَائِم ٱلأُمُورِ وَأَنَّكَ ٱلْحَكَمُ ٱلْعَدْلُ ٱلَّذِي لَا تَجُورُ وَعَدْلُكَ مُهْلِكِي وَمِنْ كُلِّ عَدْلِكَ مَهْرَبِي فَإِنْ تُعَذِّبْنِي يَا إِلْهِي فَبَذُنُوبِي بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَىَّ، وَإِنْ

<sup>. (</sup>١) يزجروني: يصيحون بي وينهروني.

أَ تَعْفُ عَنِّي فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ.

لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْمُسْتَغْفِرِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْمُوَحِّدِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْخَاتِفِينَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْوَجِلِينَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلرَّاجِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلرَّاغِبِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلْمُهَلِّلِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلسَّائِلِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ شُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحُانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْمُكَبِّرِينَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحُانَكَ رَبِّي وَرَبُّ آلِائِيَ ٱلأَوَّلِينَ.

ٱللَّهُمَّ هٰذَا تَنْائِي عَلَيْكَ مُمَجِّداً، وَإِخْ الْأَصِي

· لِذِكْرِكَ مُوَحِّداً، وَإِقْرَارِي بِٱلْأَثِكَ مُعَدِّداً، وَإِنْ كُنْتُ مُقِرَّاً أَنِّي لَمْ أُحْصِهَا لِكَثْرَتها وَسُبُوغِها وَتَظْاهُرها وَتَقَادُمِها إِلَىٰ لَحَادِثِ مَا لَمْ تَزَلُ تَتَعَهَّدُنِي بِهِ مَعَهَا مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَبَرَأْتَنِي مِنْ أَوَّلِ ٱلْعُمْرِ مِنَ ٱلْإغْنَاءِ مِنَ ٱلْفَقْرِ وَكَشْفِ ٱلضُّرِّ، وَتَسْبِيبِ ٱلْيُسْرِ، وَدَفْعِ ٱلْعُسْرِ، وَتَفْرِيجِ ٱلْكَرْبِ، وَٱلْعَافِيَةِ فِي ٱلْبَدَنِ، وَٱلسَّلاٰمَةِ فِي ٱلدِّينِ، وَلَوْ رَفَدَنِي عَلَىٰ قَدْر ذِكْر نِعْمَتِكَ جَمِيعُ ٱلْعٰالَمِينَ مِنَ ٱلْأُوّلِينَ وَٱلآخِرِينَ مَا قَدَرْتُ وَلا هُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، تَقَدَّسْتَ وَتَعْالَيْتَ مِنْ رَبِّ كَرِيم عَظِيم رَحِيم لا تُخصَىٰ آلاؤُكَ، وَلا يُبْلَغُ ثَنَاؤُكَ، وَلا ثُكَافَىٰ نَعْمَاؤُكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّد وَأَتْمِمْ عَلَيْنًا نِعَمَكَ وَأَسْعِدْنَا بِطَاعَتِكَ سُنْحَانَكَ لأ إلهَ إلاَّ أَنْتَ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ ٱلسُّوءَ،

وَتَجْبُرُ ٱلْكَسِيرَ، وَتَرْحَمُ ٱلصَّغِيرَ، وَتُعْيِنُ ٱلْكَبِيرَ، وَلَيْسَ وَتَخْبُرُ ٱلْكَسِيرَ، وَتَرْحَمُ ٱلصَّغِيرَ، وَتَعْيِنُ ٱلْكَبِيرَ، وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ، وَلا فَوْقَكَ قَلِيرٌ، وَٱنْتَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ يَا دُونَكَ ظَهِيرٌ، وَلا فَوْقَكَ قَلِيرٌ، وَٱنْتَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ يَا مُطْلِقَ ٱلْمُكبِّلِ ٱلْأَسِيرِ، يَا لِإِنِّقَ ٱلطَّفْلِ ٱلصَّغِيرِ، يَا مَطْلِقَ ٱلْمُعْتِيرِ، يَا مَنْ لا شَرِيكَ لَهُ وَلا وَزِيرَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِنِي فِي هٰذِهِ ٱلْعَشِيةِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِنِي فِي هٰذِهِ ٱلْعَشِيةِ الْفَضَلَ مَا أَعْطَنِتَ وَأَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُولِيهَا وَآلاَءٍ تُحَدِّدُهُا وَبَلِيَةٍ تَصْرِفُها وَكُرْبَةٍ تَكْشِفُها وَدَعْوَةٍ وَالْاءٍ تُجَدِّدُهُا وَبَلِيَةٍ تَصْرِفُها وَكُرْبَةٍ تَكْشِفُها وَدَعُوةً تَسْمَعُها وَحَسَنَةٍ تَتَعَبَّلُها وَسَيَّةٍ تَتَعَمَّدُهُا إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا وَسَيَّةً تَتَعَمَّدُهُا إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا وَكُرْبَةٍ تَكُولِيكًا وَسَيَّةً تَتَعَمَّدُهُا إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا وَكُرْبَةٍ تَكْمَدُهُا إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا وَكُرْبَةٍ تَكُولُونَ اللَّهُ خَبِيرٌ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعِيَ وَأَسْرَعُ مَنْ أَجْابَ وَأَكْرَمُ مَنْ عَفَا وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَىٰ وَأَسْمَعُ مَنْ شَئِلَ يَا رَحْمَٰنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا لَيْسَ كَمِثْلِكَ مَسْؤُولٌ وَلا سِوْاكَ مَأْمُولٌ دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَبْتَنِي وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَبْتَنِي وَرَفِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَنِي وَفَزِعْتُ إِلَىٰ فَنَجَّيْتَنِي وَفَزِعْتُ إِلَىٰ فَنَجَّيْتَنِي وَفَزِعْتُ إِلَىٰكَ فَكَفَيْتَنِي .

ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلطَّيْبِينَ ٱلطَّاهِرِينَ ٱجْمَعَينَ وَتَمَّمْ لَنَا نَعْمَاءَكَ وَمَتَّنَا عَطَاءَكَ وَٱكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلاِلاَٰثِكَ ذَٰاكِرِينَ وَهَتَّنَا عَطَاءَكَ وَٱكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلاِلاَٰثِكَ ذَٰاكِرِينَ وَهَتَّنَا عَطَاءَكَ وَٱكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلاَلاَٰثِكَ ذَٰاكِرِينَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ.

ٱللَّهُمَّ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَسَتَرَ، وَٱللَّهُمَّ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَر، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَسَتَرَ، وَٱسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، يَا غَايَةَ ٱلطَّالِبِينَ ٱلرَّاغِبِينَ، يَا مَنْ أَلِحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَمُنْتَهَىٰ أَمَلِ ٱلرَّاجِينَ، يَا مَنْ أَلِحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَوَسِعَ ٱلْمُسْتَقِيلِينَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْماً.

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي لَمْذِهِ ٱلْعَشِيَّةِ ٱلَّتِي شَرَّفْتَهَا

وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ ٱلْبَشِيرِ ٱلنَّذِيرِ، ٱلسِّراجِ ٱلْمُنِيرِ، وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ ٱلْبَشِيرِ ٱلنَّذِيرِ، ٱلسِّراجِ ٱلْمُنِيرِ، ٱللَّذِي ٱنْعَمْتَ بِهِ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِينَ وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما مُحَمَّدٌ أَهْلٌ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰهِ وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلْمُنتَجَبِينَ لِللَّكَ مِنْكَ يَا عَظِيمُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلْمُنتَجَبِينَ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ وَتَعَمَّدُنٰا بِعَفُوكَ عَنَا فَإِلَيْكَ عَجَّتِ ٱلْأَصْواتُ بِصُنُوفِ ٱللَّغاتِ فَأَجْعَلُ لَنَا ٱللَّهُمَّ فِي مَجَّتِ ٱلْمُعْتِينَةِ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبادِكَ وَنُوراً هَلِي بِهِ وَرَحْمَةً تَنْشُرُهُا، وَبَرَكَةً تُنْزِلُها وَعَافِيةً تُجَلِّلُها، وَرَوْمَةً تَنْشُرُهُا، وَبَرَكَةً تُنْزِلُها وَعَافِيةً تُجَلِّلُها، وَرَوْمَةً اللَّهُ لَا الْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ ٱقْلِبْنَا فِي لهٰذَا ٱلْوَقْتِ مُنْجِحِينَ، مُفْلِحِينَ، مُفْلِحِينَ، مُثْرُورِينَ، لهٰانِمِينَ، وَلا تَجْعَلْنَا مِنَ ٱلْقَانِطِينَ وَلا تُخْلِنَا مِنْ ٱلْقَانِطِينَ وَلا تُخْلِنَا مِنْ أَلْقَانِطِينَ وَلا تُخْرِمُنَا مَا نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلا تَحْرِمُنَا مَا نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلا

أُ تَجْعَلْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ، وَلَا لِفَضْلِ مَا نُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطْبَائِكَ فَالِطِينَ وَلَا تَرُدَّلْنَا لَحَائِبِينَ وَلَا مِنْ لِمَائِكَ مَطْرُودِينَ، لِمَا أَجْوَدَ ٱلأَجْوَدِينَ وَأَكْرَمَ ٱلْأَكْرَمِينَ.

إِلَيْكَ أَقْبَلْنَا مُوقِنِيسَ وَلِبَيْتِكَ ٱلْحَرَامِ آمِّيسَنَ فَلِبَيْتِكَ ٱلْحَرَامِ آمِّيسَ فَاصِدِينَ، فَأَعِنًا عَلَىٰ مَنَاسِكِنَا وَأَكْمِلُ لَنَا حَجَّنَا وَأَعْفُ اللّهُمْ عَنَا وَعَافِنَا فَقَدْ مَدَدُنَا إِلَيْكَ أَيْدِينَا فَهِيَ بِذِلَّةِ اللّهُمْ عَنَّا وَعُافِنَا فَقَدْ مَدَدُنَا إِلَيْكَ أَيْدِينَا فَهِيَ بِذِلَّةِ اللّهُمْ عَنَّا وَعُافِنَا فَقَدْ مَدَدُنَا إِلَيْكَ أَيْدِينَا فَهِيَ بِذِلَّةِ اللّهُمْ عَنَّا وَعُافِنَا فَهِيَ اللّهُمُ اللّهُ عَيْرَافِ مَوْسُومَةً.

ٱللَّهُمَّ فَأَعْطِنًا فِي لَمْذِهِ ٱلْعَشِيَّةِ لَمَا سَأَلْنَاكَ وَٱكْفِنَا لَمَا السَّكُفَيْنَاكَ فَلَا كَافِيَ لَنَا سِواكَ، وَلاَ رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، نَافِذٌ فِينَا خُكْمُكَ، مُحِيطٌ بِنَا عِلْمُكَ، عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ، فِينَا قَضَاؤُكَ، أَفْضِ لَنَا ٱلْخَيْرِ ٱللَّهُمَّ أَوْجِبُ إِنَّا فِضِ لَنَا الْخَيْرِ ٱللَّهُمَّ أَوْجِبُ لَنَا بِجُودِكَ عَظِيمَ ٱلأَجْرِ وَكَرِيمَ ٱللَّخْرِ وَدَوْامَ ٱلْبُسْرِ لَنَا بِجُودِكَ عَظِيمَ ٱلأَجْرِ وَكَرِيمَ ٱللَّخْرِ وَدَوْامَ ٱلْبُسْرِ وَآغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا أَجْمَعِينَ وَلا تُهْلِكُنَا مَعَ ٱلْهَالِكِينَ وَلا وَآغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا أَجْمَعِينَ وَلا تُهْلِكُنَا مَعَ ٱلْهَالِكِينَ وَلاَ أَنْهُالِكِينَ وَلاَ

اللهِ تَصْرِفْ عَنَّا رَأْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنا فِي لَمْذَا ٱلْوَقْتِ مِمَّنْ سَأَلَكَ فَاعُطَبْتَهُ، وَشَكَرَكَ فَرِدْنَهُ، وَتَابَ إِلَيْكَ فَقَبِلْنَهُ، وَتَابَ إِلَيْكَ فَقَبِلْنَهُ، وَتَنَصَّلَ (١) إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّهَا فَغَفَرْتَهَا لَهُ يَا ذَا ٱلْجَلالِ وَتَنَصَّلَ (١) إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّهَا فَغَفَرْتَهَا لَهُ يَا ذَا ٱلْجَلالِ وَآلَإِخْرَامِ.

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا وَسَدُّدُنَا وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنَا يَا خَيْرَ مَنْ شَيِّلَ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ يَا مَنْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ الْمُعْلُونِ وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي إِغْمَاضُ الْجُفُونِ وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي الْمَكْنُونِ وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي الْمَكْنُونِ وَلَا مَا اسْتَقَرَّ فِي الْمَكْنُونِ وَلَا مَا الْطُوتُ عَلَيْهِ مُضْمَرَاتُ الْقُلُوبِ(١)، الله الْمُكنُونِ وَلا مَا الْطُوتُ عَلَيْهِ مُضْمَرَاتُ الْقُلُوبِ(١)، الله كُلُّ ذَٰلِكَ قَدْ أَحْطَاهُ عِلْمُكَ وَوسِعَهُ حِلْمُكَ شَبْحَانَكَ مُنْالِئُونَ عَلَيْ اللهُونَ عُلُواً كَبِيراً تُسَبِّحُ لَكَ وَتَعَلَى مَنْالَيْتُ عَمَّا يَقُولُ الطَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً تُسَبِّحُ لَكَ وَتَعَلَى مُنْالِئُونَ عَلَيْ اللهُونَ عَلُواً كَبِيراً تُسَبِّحُ لَكَ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تنصّل: تبرّأ.

مضمرات القلوب: ما أبطن الانسان وأخفاه.

السَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرَضُونَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّعُ بِحَمْدِكَ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَٱلْمَجْدُ وَعُلُوُ ٱلْبِحِدِّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَٱلْإِنْعَامِ وَٱلْأَيْادِي ٱلْجِسَامِ وَٱلْأَيْادِي ٱلْجِسَامِ وَٱلْأَيْادِي ٱلْجِسَامِ وَٱلْآيَادِي ٱلْجِسَامِ وَٱلْآيَادِي ٱلْجِسَامِ وَٱلْآيَةِ الْكَرِيمُ ٱلرَّوُوفُ ٱلرَّحِيمُ ٱللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ وَأَنْتَ ٱلْجَوْادُ ٱلْكَرِيمُ ٱلرَّوُوفُ ٱلرَّحِيمُ ٱللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ وَأَنْتَ ٱلْجَوْادُ ٱلْحَلَالِ وَعَافِنِي فِي بَدَنِي وَدِينِي وَآمِنْ خَوْفِي مِنْ وَأَمِنْ خَوْفِي وَأَعْنِقُ رَقَبَتِي مِنَ ٱلنَّادِ.

ٱللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَلَا تَسْتَدْرِجْنِي وَلَا تَخْدَعْنِي وَلَا تَخْدَعْنِي وَالْأَشْرِ. وَالْإِنْسِ.

وقال بشرٌ وبشير: ثم رفع عَلَيْتُ صوته وبصره إلى السماء وعيناه قاطرتان كأنهما مزادتان وقال: يا أشمَعَ السّامِعِينَ با أَبْصَرَ النّاظِرِينَ وَيا أَسْرَعَ الْخاسِبِينَ وَيا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ السَّادَةِ الْمَيَامِينِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ خاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيها لَمْ الْمَيَامِينِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ خاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيها لَمْ

أَ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَبْتَنِي أَلَمَا لَهُ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَبْتَنِي أَلْنَارِ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحُدَكَ لاَ أَسْأَلُكَ فَكَاكَ الْخَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ ٱلْمُلْكُ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ ٱلْمُلْكُ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ ٱلْمُلْكُ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَكَ الْعَمْدُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِمَا رَبُ لِمَا رَبُ لِي وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُالِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال بشرٌ وبشير: فلم يكن له على جهدٌ إلا قوله: يا رب يا رب بعد هذا الدعاء وشغل من حضر ممن كان حوله وشهد ذلك المحضر عن الدعاء لانفسهم واقبلوا على الاستماع له على التأمين على دعائه قد اقتصروا على ذلك لانفسهم ثم علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض على وأفاضت الناس معه. وينبغي ان يقول هذا التسبيح بعد ذلك وثوابه لا يحصى كثرة تركناه اختصاراً.

وهو: شُبْحَانَ اللهِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَشُبْحَانَ اللهِ بَعْدَ

<sup>🙀 (</sup>١) فكاك: خلاص.

أَ كُلِّ أَحَدٍ وَسُبْحانَ اللهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ، وَسُبْحانَ اللهِ يَبْقَى رَبُّنَا وَيَفْنِي كُلُّ أَحَدٍ وَسُبْحانَ اللهِ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ تَسْبِيحَ الْمُسَبِّحِينَ فَضْلاً كَثيراً قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ، وَسُبْحانَ اللهِ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ تَسْبِيْحَ الْمُسَبِّحِينَ فَضْلاً كَثيراً بَعْدَ كُلِّ أَحَدِ، وَسُبْحانَ اللهِ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ تَسْبِيحَ الْمُسَبِّحينَ فَضْلاً كَثيراً مَعَ كُلِّ أَحَدٍ، وَشُبْحانَ اللهِ تَشبيحاً يَفْضُلُ تَسْبِيحَ الْمُسَبِّحِينَ فَضْلاً كَثيراً لِرَبِّنَا الْباقي وَيَفْني كُلُّ أَحَدِ، وَشُبْحانَ اللهِ تَسْبِيحاً لاَ يُتُحْصَى وَلا يُدْرى ولا يُنْسَى وَلَا يُبْلَى وَلَا يُفْنَى وِلاَ يَكُونُ لَهُ مُنْتَهِى، وَسُبْحانَ اللهِ تَسْبيحاً يَدُومُ بِدَوامِهِ وَيَبْقَى ببَقائِهِ في سِنِيِّ الْعَالَمينَ وَشُهُورِ ٱلدُّهُورِ وَأَيَّامِ الدُّنْيَا وَساعاتِ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ، وَسُبْحانَ اللهِ أَبَدَ الأَبَدِ وَمَعَ الأَبَدِ مِمَّا لَا يُحْصِيهِ الْعَدَدُ وَلَا يُفْنِيهِ الْأُمَدُ وَلَا يَقْطَعُهُ الْأَبُدُ وَتَبِارَكَ اللهُ أَحْسَنُ

الْخَالِقِينَ. ثم قل: والْعَمَدُ شَوِقَبُلَ كُلِّ أَحَدِ (إلى آخره) كما مرّ في التّسبيح غير أنك تبدّل لفظ التسبيح بالتخميد، وكذلِكَ تقول لا إلّه إلا الله والله أكبر، وإن استطعت أن تحيي ليلة الأضحى فافعل فإنّ أبواب السّماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات الْمُؤمنين، فإذا أصبحت وصليّت العيد فادع بعدها بالدّعاءين المذكورين في الصّحيفة وهما بعد دعاء يؤم عرفة.

## وورد هذا القسم في الأقبال:

إلهي أنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيراً فِي فَقْرِي إِلْهِي أَنَا الْجُاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهُولاً فَقِي جَهْلِي إِلْهِي إِنَّ الْجُنِلافَ تَلْبِيْرِكَ وَسُرْعَةَ طَواءِ فِي جَهْلِي إِلْهِي إِنَّ الْجُنِلافَ تَلْبِيْرِكَ وَسُرْعَةَ طَواءِ مَقَادِيرِكَ مَنَعًا عِبَادَكَ الْعَارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إِلَىٰ عَطَاءِ وَالْيَأْسِ مِنْكَ فِي بَلاءٍ، إلْهِي مِنِّي لَمَا يَلِيقُ بِلُوْمِي، وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللَّمْفِ وَمَنْتَ نَفْسَكَ بِاللَّمْفِ

أَنْ وَٱلرَّأَنَةِ لِي قَبْلَ وَجُودِ ضَعْفِي، أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُما بَعْدَ وَجُودِ ضَعْفِي، إِلْهِي إِنْ ظَهَرَتِ الْمَحٰاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ، وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَسْاوىءُ مِنِّي فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الْمُجَّةُ عَلَيَّ، إِلْهِي كَيْقَ تَكِلُنِي () وَقَدْ ثَكَفَّلْتَ لِي وَلَكَ الْمُجَّةُ عَلَيَّ، إلهي كَيْقَ تَكِلُنِي () وَقَدْ ثَكَفَّلْتَ لِي وَلَكَ الْمُجَّةُ عَلَيَّ، إلهي كَيْقَ تَكِلُنِي () وَقَدْ ثَكَفَّلْتَ لِي وَكَيْقَ أَضِيمُ إِلَيْكَ الْمُحَيِّ بِي () هَا أَنَا أَنُوسَلُ إِلَيْكَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ وَكَيْقَ الْمَحْوِيُ بِي () هَا أَنَا أَنُوسَلُ إِلَيْكَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ وَكَيْقَ الْمُحُولِ اللّهِ وَهُو لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْ كَيْفَ أَثْرُجِمُ بِمَقَالِي وَهُو مَنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمَالِي وَهِي قَدْ وَفَذَتْ إِلَيْكَ أَمْ كَيْفَ لَا يُخْفِى أَخْوالِي وَبِكَ فَامَتْ. وَفَدَتْ إِلَيْكَ أَمْ كَيْفَ لَا يُخْفِينُ أَخُوالِي وَبِكَ فَامَتْ.

إلْهِي مَا ٱلْطَفَكَ بِي مَعَ عَظِيمٍ جَهْلِي، وَمَا

<sup>(</sup>١) تكلني: تلجئني إلى نفسي.

<sup>(</sup>٢) أضام: أقهر وأظلم.

 <sup>(</sup>٣) الحفي: العارف بالشيء حق معرفته.

أَرْحَمَكَ بِي مَعَ قَبِيحِ فِعْلِي، إلْهِي مَا أَفْرَبَكَ مِنِّي وَأَبْعَدَنِي عَنْكَ مِنْي وَأَبْعَدَنِي عَنْكَ وَمُا أَرْأَفَكَ بِي فَمَا ٱلَّذِي يَحْجُبُنِي عَنْكَ.

إلهي عَلِمْتُ بِآخْتِلاْفِ ٱلآثارِ وَتَنَقَّلاْتِ ٱلْأَطْوَارِ أَنَّ مُرَادَكَ مِنِي أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ لاَ أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ، إلهي كُلَّمَا أَخْرَسَنِي لُؤْمِي أَنْطَقَنِي كَرَمُكَ، فِي شَيْءٍ، إلهي مَنْ كُانَتْ وَكُلَّمَا آيَسَتْنِي أَوْطَافِي أَطْمَعَتْنِي مِنْنُكَ، إلهي مَنْ كُانَتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِىءَ فَكَيْقَ لاَ تَكُونُ مَساوِئُهُ مَسٰاوِىءَ، وَمَنْ كُانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوَى فَكَيْقَ لاَ تَكُونُ مَسَاوِئُهُ مَسٰاوِىءَ، وَمَنْ كُانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوَى فَكَيْقَ لاَ تَكُونُ دَعَاوَهُ دَعَاوَى.

إِلْهِي حُكْمُكَ ٱلنَّافِذُ وَمَشِيئَنُكَ ٱلْقَاهِرَةُ لَمْ يَتْرُكَا لِلَّهِي خُكُمُكَ ٱلنَّافِذُ وَمَشِيئَنُكَ ٱلْقَاهِرَةُ لَمْ يَتْرُكَا لِلَّذِي مَقَالٍ مَقَالًا وَلا لِلَّذِي خَالٍ خَالًا، إِلْهِي كَمْ مِنْ طَاعَةٍ بَنَيْتُهَا وَخَالَةٍ شَيَّدُتُهَا هَدَمَ ٱعْنِمَادِي عَلَيْهَا عَدْلُكَ،

أَنَّ بَلْ أَفَالَنِي (') مِنْهَا فَضْلُكَ، إِلَهِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي وَإِنْ لَمْ تَدُمِ ٱلطَّاعَةُ مِنِّي فِعْلاً جَزْماً فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً، لِلْمُ الطَّاعَةُ مِنِّي فِعْلاً جَزْماً فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً، إلَهِي كَيْفَ أَعْزِمُ وَأَنْتَ ٱلْقَاهِرُ وَكَيْفَ لا أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْقَاهِرُ وَكَيْفَ لا أَعْزِمُ وَأَنْتَ اللهُ إِلَيْ مِنْ اللهُ وَالْمَثُونَ اللهُ وَالْمَثْ مُعْرَمُ وَأَنْتَ اللهُ وَالْمَثْ مُعْرَمُ وَأَنْتَ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا أَنْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

إلهي تردُّدِي فِي الآفارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزْارِ فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنِي إلَيْكَ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إلَيْكَ، أَيْكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ، مَتَىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحْتَاجَ إلَىٰ دَلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَمَتَىٰ بَعُدْتَ غِبْتَ حَتَّىٰ تَكُونَ الْآئِلِ يَدُلُ عَلَيْكَ وَمَتَىٰ بَعُدْتَ غِبْتَ حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ الْتِي تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا حَتَى نَصِيبًا إلٰهِي أَمَرْتَ بِالرَّجُوعِ إلَىٰ الآثارِ فَأَرْجِعْنِي خُبِكَ نَصِيبًا إلٰهِي أَمَرْتَ بِالرَّجُوعِ إلَىٰ الآثارِ فَأَرْجِعْنِي لَمْ تَعْمَلُ لَهُ مِنْ عَبْلُكَ نَصِيبًا إلٰهِي أَمَرْتَ بِالرَّجُوعِ إلَىٰ الآثارِ فَأَرْجِعْنِي

يُّ (١) أقالني: انهضني من سقوطي.

إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ ٱلْأَنْوَارِ وَهِذَايَةِ ٱلْاسْتِبْصَارِ، حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصُونَ ٱلسِّرِّ عَنِ ٱلنَّظَرِ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصُونَ ٱلسِّرِّ عَنِ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَمَرْفُوعَ ٱلْهِمَّةِ عَنِ ٱلْاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ إِلَيْهَا، وَمَرْفُوعَ ٱلْهِمَّةِ عَنِ ٱلْاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

إِلْهِي لَمْذَا ذُلِّي ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَمْذَا لَالِي لأَ يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، وَلَمْذَا لَحالِي لأَ يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، مِنْكَ أَطْلُبُ ٱلْوُصُولَ إِلَيْكَ وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ، فَأَهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ، وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ ٱلْعُبُودِيَّةِ عَلَيْكَ، فَأَهْدِنِي بِصِدْقِ ٱلْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ.

إِلْهِي عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ ٱلْمَخْزُونِ، وَصُنِّي بِسِنْرِكَ ٱلْمَضُونِ، إِلْهِي حَقِّقْنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ ٱلْقُرْبِ، وَآسُلُكُ بِي مَسْلَكَ أَهْلِ ٱلْجَذْبِ.

إِلْهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ عَنْ تَدْبِيرِي، وَبِآخْتِيارِكَ عَنِ

أَخْتِيْـارِي، وَأَوْقِفْنِي عَلَىٰ مَـرَاكِــزِ آضْطِـرَارِي، إلْهِـي أَخْرِجْنِي مِنْ ذُلِّ نَفْسِي وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّي وَشِرْكِي قَبْلَ كُلُولِ رَمْسِي.

بِكَ أَنْتَصِرُ فَأَنْصُرْنِي وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ فَلا تَكِلْنِي وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلا تُخَيِّبْنِي وَفِي فَضْلِكَ أَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنِي وَبِجَنَابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنِي وَبِبَابِكَ أَقِفُ فَلا تَطْرُدْنِي.

إلهِي تَقَدَّسَ رِضَاكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْقَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْقَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، إلهِي أَنْتَ ٱلْغَنِيُّ بِذَاتِكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ ٱلنَّفْعُ مِنْكَ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ غَنِيًا عَنِّي، إلهِي إِنَّ ٱلْهَوَىٰ بِوَثَائِقِ ٱلشَّهْوَةِ ٱلقَضَاءَ وَٱلْقَدَرَ بُمَنَيْنِي، وَإِنَّ ٱلْهَوَىٰ بِوَثَائِقِ ٱلشَّهْوَةِ ٱلشَّهْوَةِ أَسَرَنِي، فَكُنْ أَنْتَ ٱلنَّصِيرَ لِي حَتَّىٰ تَنْصُرَنِي وَتُبَصِّرَنِي وَتُبَصِّرَنِي وَأَعْنِي بِفَضْلِكَ حَتَىٰ أَسْتَغْنِيَ بِكَ عَنْ طَلَبِي.

أَنْتَ ٱلَّذِي أَشْرَقْتَ ٱلْأَنْوَارَ فِي قُلُوبِ أَوْلِبَائِكَ حَتَىٰ عَرَفُوكَ وَوَحَدُوكَ وَأَنْتَ ٱلْآنُوارَ فِي أَرُلْتَ ٱلْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَجِبَّائِكَ حَتَىٰ لَمْ يُجِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ قُلُوبِ أَجِبَّائِكَ حَتَىٰ لَمْ يُجِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ أَنْتَ ٱلْمُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ ٱلْعَوَالِمُ وَأَنْتَ قَيْرِكَ أَنْتَ ٱلْمُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ ٱلْمَعَالِمُ وَأَنْتَ آلَذِي هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ آسْتَبَانَتْ (١) لَهُمُ ٱلْمَعَالِمُ.

مَّاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا ٱلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟! لَقَدْ لِحَابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلاً، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَىٰ عَنْكَ مُتَحَوِّلاً.

كَيْفَ يُرْجَىٰ سِواكَ وَأَنْتَ مَا قَطَعْتَ ٱلْإِحْسَانَ، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةَ ٱلاَمْتِنَانِ؟ يَطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةَ ٱلاَمْتِنَانِ؟ يَا مَنْ أَذَاقَ أَحِبَّاءَهُ حَلاوة ٱلْمُؤَانَسَةِ، فَقَامُوا بَيْنَ يَا

<sup>﴾ (</sup>١) استبانت: ظهرت وبيّنت.

يَدَيْهِ مُتَمَلِّقِينَ<sup>(١)</sup>، وَيَا مَنْ ٱلْبَسَ أَوْلِيَاءَهُ مَلَابِسَ هَيْبَتِهِ فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرِينَ.

أَنْتَ الذَّاكِرُ قَبْلَ الذَّاكِرِينَ، وَأَنْتَ الْبَادِيءُ بِٱلْإِحْسَانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعَابِدِينَ، وَأَنْتَ الْجَوَادُ بِالْعِطَاءِ قَبْلَ طَلَبِ الطَّالِيِينَ، وَأَنْتَ الْوَهَّابُ ثُمَّ لِمَا وَهَبْتَ لَنَا مِنَ الْمُسْتَقْرِضِينَ.

إلهي أطْلُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ، وَأَجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَقْبِلَ عَلَيْكَ، إلهي إِنَّ رَجَائِي لأَ وَأَجْذِبْنِي بِمَنِّكَ حَتَّىٰ أَقْبِلَ عَلَيْكَ، إلهي إِنَّ رَجَائِي لأَ يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ كَمَا أَنَّ خَوْفِي لأ يُزَايِلُنِي (٢) وَيَفْ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ كَمَا أَنَّ خَوْفِي لأ يُزَايِلُنِي (٢) وَإِنْ أَطَعْتُكَ فَقَدْ دَفَعَتْنِي ٱلْعَوالِمُ إِلَيْكَ وَقَدْ أَوْقَعَنِي عِلْمِي بِكَرَمِكَ عَلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) متملَّقين: مفتقرين، محتاجين.

<sup>(</sup>٢) يزايلني: يفارقني.

إلهي كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمَلِي أَمْ كَيْفَ أَهْانُ وَعَلَيْكَ مُتَكَلِي إلهي كَيْفَ أَهْانُ وَعَلَيْكَ مُتَكَلِي إلهي كَيْفَ أَسْتَعِزُ وَفِي ٱلذِّلَّةِ أَرْكَزْتَنِي أَمْ كَيْفَ لا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ كَيْفَ لا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي لَيْفَ الْفَقَرْاءِ أَقَمْتَنِي أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ ٱلَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي؟

وَأَنْتَ ٱلَّذِي لِأَ إِلٰهَ غَيْرُكَ تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا جَهِلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ ٱللَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْتَ ٱلظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ.

يًا مَنِ آسْتَوَىٰ بِرَحْمَانِيَّتِهِ فَطَارَ ٱلْعَرْشُ غَيْباً فِي ذٰاِتهِ، مَحَقْتَ ٱلآثَارَ بِٱلآثَارِ وَمَحَوْتَ ٱلأَغْيَارَ بِمُحِيطَاتِ أَفْلاَكِ ٱلْأَنْوَارِ.

يًا مَنِ ٱخْتَجَبَ فِي سُرَادِقَاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ

# حرز الامام الحسين عيه

بِسْمِ اللهِ يَا دَآئِمُ يَا دَيْمُومُ، يَا حَيُّ يَا فَيُومُ، اللهِ عَيْ يَا فَيُومُ، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّجَ اللهُ مَّ اللهُ الرَّجَ اللهُ مَّ اللهُ ال

إن (١) إقبال الاعمال.

الرَّاحِمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

# عوذة لوجع العراقيب وباطن القدم

عن عبد الله بن بسطام، قال حدثنا: إبراهيم بن محمد الأودي، عن صفوان الجمّال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين المسين الله أبي عبد الله الحسين بن عليّ الله فقال: يا ابن رسول الله إنّي أجد وجعاً في عراقيبي، منعني من النهوض إلى الغرف.

قَالَ عَلِيْتَ إِلَّهُ : فَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْعَوْذَة؟

قال: لست أعلمها.

أله (١) مهج الدعوات.

قال عَلِيهِ: فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَضَعْ بَدَكَ عَلَيْهَا، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، والسَّمَاواتُ مَطُويًّاتٌ بِيَمِينِهِ شُبْحَانَهُ وَنَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧] ففعل الرجل ذلك، فشفاه الله تعالى المرجل ذلك،

# عوذة لوجع الضرس

رقية جبرئيل عَلَيْهِ للحسين بن علي عَلَيْهِ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْا ابْتِهِ تَكُونُ فِي الْفَمِ، تَأْكُلُ الْعَجَبِ لِلْا ابْتِهِ تَكُونُ فِي الْفَمِ، تَأْكُلُ الْعَظْمَ، وَتَتُرُكُ اللَّخَمَ، أَنَا أَرْقي، وَاللهُ عزَّ وَجَلَّ الشّافِي

<sup>.</sup> (۱) بحار الأتوار.

أَنَّ الْكَافِي، لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذَ قَتْلَتُم نَفُساً فَاذَاراتُم فِيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ [البقرة: ٧١]، تَضَعُ إِصْبَعَكَ عَلَى الضَّرْسِ ثُمَّ تَرْقيهِ مِنْ جانِبهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِهذَا تَبْرَأُ إِن شَاء الله تَعالى ﴾ (١)

#### \* \* \*

# عوذة لوجع الرّجلين

عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن محمّد الباقر علي الله قال: «كنت عند علي بن الحسين علي إذا أتاه رجل من بني أميّة من شيعتنا، فقال له: يا بن رسول الله ما قدرت أن أمشي إليك من وجع رجلي.

يُّه (١) بمحار الأنوار.

قال: أين أنت من عوذة الحسين بن علي علي الله الله

قال: يا بن رسول الله وما ذاك؟

قال: آية: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ۞ لِيَغَيْرِ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمُ مَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُستَقِيمًا ۞ مِن ذَيْلِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُعْمَ نِعْمَتُمُ عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُستَقِيمًا ۞ وَيَصْرَكَ اللّهُ نَعْمًا عَزِيزًا ۞ هُوَ الّذِي آنزَلَ السّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيرَدَادُوا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنهِم وَلِلّهِ جُمنُودُ السّمَونِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا وَيُحْكِمًا ۞ لِيمَنهِم وَلِلْهُ عِنْدَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ فَيُعَالَى لَيْنَ وَلَلْمُ عَنْدِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُرْمِنَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونِ وَالْمُ وَاللّهُ مُعَلِينًا وَاللّهُ تعالَى اللّهُ تعالَى اللهُ تعالى الله تعالى الشّور الله تعالى المُنْ الله تعالى المُنْ الله تعالى المُنْ الله تعالى المُنْ الله تعالى الله تعالى الله تعالى المُنْ الله تعالى المُنْ الله تعالى المُنْ المُنْ الله تعالى المُنْ المُنْ الله تعالى المُنْ المُنْ الله تع

أي (١) طب الأثبة ٣٣.

#### دعاؤه عيسلا للآخرة

عن راشد بن أبي روح الأنصاري، قال: كان دعاء الحسين بن علي ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْني الرَّغْبَةَ في الآخِرَةِ، حَتَى أَعْرِفَ صِدْقَ ذِلِكَ فِي قَلْبِي بِالزَّهادَةِ مِنِي الآخِرَةِ، حَتَى أَعْرِفَ صِدْقَ ذِلِكَ فِي قَلْبِي بِالزَّهادَةِ مِنِي في دُنْيَاي، اللَّهُمَّ ارْزُقْني بَصَراً في أَمْرِ الآخِرَةِ حَتَى أَطْلُبَ الْحَسَناتِ شَوْقاً، وَافِرَّ مِنَ السَّبِئاتِ خَوْفاً يا أَطْلُبَ الْحَسَناتِ شَوْقاً، وَافِرَّ مِنَ السَّبِئاتِ خَوْفاً يا رَبِّ»(۱).

#### دعاؤه عليقظ عند الإحتجاب

الا مَنْ شَأَتُهُ الْكِفَايَةُ، وَسُرادُقُهُ الرِّعايَةُ، لا مَنْ هُوَ الغايَةُ وَالنَّهَايَةُ، يا صَارِفَ السّوءِ وَالسَّوايَةِ وَالنَّمرِّ، هُوَ الغاليَةُ وَالنَّهِ وَالنَّمرِّ، إصْرِفْ عَنِّي أَذِيَّةَ العالَمينَ مِنَ الْجِنِّ وَالانْسِ أَجْمَعِينَ،

 <sup>(</sup>١) موسوعة كلمات الامام الحسين عليه السلام.

إِللَّهُ بِالأَشْباحِ النُّورانِيةِ، وَبِالأَسْماءِ السِّريانِيةِ، وَبِالأَفْلامِ اليُونانِيةِ، وَبِالكَلِمَاتِ العِبرانِية، وَبِما نَزَلَ فِي الأَلُواحِ مِنْ يَقِينِ الإِيْضاحِ، إجْعَلنِي اللَّهُمَّ فِي حِرْزِكَ، وَفي مِنْ كُلِّ حِرْبِكَ، وَفِي عِياذِكَ، وَفي سِنْرِكَ، وَفي كَنَفِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطانِ ماردٍ، وَعَدُو راصَدِ، وَلَئيمٍ مُعانِدٍ، وَضِدُ كَنُودِ (۱)، وَمِنْ كُلِّ حاسِدٍ، بِيسْم اللهِ اسْتَشْفَيْتُ، وَبِسْمِ كَنُودٍ (۱)، وَمِنْ كُلِّ حاسِدٍ، بِيسْم اللهِ اسْتَشْفَيْتُ، وَبِسْمِ اللهِ اسْتَعْنَتُ، وَإِلَيْهِ السَّعْنَتُ، وَإِلَيْهِ السَّعْنَتُ، وَإِلَيْهِ السَّعْذَيْتُ، وَطِارِقِ السَّعْدَيْتُ عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ ظَلَمَ، وَعاشِمٍ غَشَمَ، وَطارِقِ طَرَقَ وَرَاحِيرِ زَجَرَ، فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمينِ» (۱).

<sup>(</sup>١) كنود: الكفور.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٢٩٨.

#### صلاة الحسين عيسي ودعاؤه

وهي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة كلاً من الفاتحة والتوحيد خمسين مرة وإذا ركعت في كل ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإخلاص عشراً وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع وكذلك في كل سجدة وبين كل سجدتين، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء:

# دعاء الحسين عيه

اللَّهُمَّ (با الله) أَنْتَ الَّذِي اسْتَجَبْتَ لاَدَمَ وَحَوَّاءَ (حين قالا إِذْ قَالاً: رَبَّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَنَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ، وَنَادَاكَ نُوحٌ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجِيْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْخَرْبِ الْعَظِيمِ، وَأَطْفَأْتَ نَارَ نُمْرُودَ لَهُ وَنَجِيْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَأَطْفَأْتَ نَارَ نُمْرُودَ كَنَ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ فَجَعَلْتَهَا بَرْداً وَسَلاَماً وَأَنْتَ الَّذِي عَنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ فَجَعَلْتَهَا بَرْداً وَسَلاَماً وَأَنْتَ الَّذِي

أَ اسْتَجَبْتَ الْأَيُّوبَ إِذْ نَادَى مَسَّنِي (١) الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٌّ وَآتَيْتَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَذِكْرَى الْأُولِي الْأَلْبَابِ، وَأَنْتَ الَّذِي اسْتَجَبْتَ لِذِي النُّونِ حِينَ نَادَاكَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَنَجَيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ، وَأَنْتَ الَّذِي اسْتَجَبْتَ لِمُوسَى وَهَارُونَ دَعْوَتَهُمَا حِينَ قُلْتَ: قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، وَغَفَرْتَ لِدَاؤُدَ ذَنْبَهُ وَتُبْتَ عَلَيْهِ رَحْمَةً مِنْكَ وَذِكْرَى، وَفَكَيْتَ (٢) إِسْمَاعِيلَ بِذِبْح عَظِيم بَعْدَ مَا أَسْلَمَ (٢) وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَنَادَيْتَهُ بِالْفَرَجِ وَالرَّوْحِ، وَأَنْتَ الَّذِي نَادَاكَ زَكَرِيًّا نِدَاءً خَفِيًّا، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ

<sup>(</sup>١) حينَ نَادَى إِنَّنِي.

 <sup>(</sup>٢) الدَّبيخ إسْمَاعِيلَ.
(٣) أشلَمَا.

مِنَّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً، وَقُلْتَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وَأَنْتَ الَّـذِي اسْتَجَبْتَ (١) لِلَّـذِيـنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لِتَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ، فَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَهْوَنِ الدَّاعِينَ لَكَ وَالرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ، وَاسْتَجِبْ لِي كَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُمْ، بحَقِّهم عَلَيْكَ فَطَهَرْنِي بَتَطْهِيرِكَ(٢) وَتَقَبَّلْ صَلاِّتي وَدُعَائِي بِقَبُولِ حَسَن، وَطَيِّبْ بَقِيَّةً حَيَاتِي وَطَيِّبْ وَفَاتِي، وَٱخْلُفْنِي فِيمَنْ أَخْلُفُ، وَاحْفَظْنِي يَا رَبِّ بِدُعَاثِي وَاجْعَلْ ذُرِّيَّتِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، تَحُوطُهَا بِحِيَاطَتِكَ بكُلِّ مَا خُطْتَ بِهِ ذُرِّيَّةَ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْل طَاعَتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبٌ، وَلِكُلِّ دَاعٍ مِنْ خَلْقِكَ مُجِيبٌ، وَمِنْ

أشتَجيبُ.

ير(٢) بِطُهْرَكَ.

أ كُلِّ سَائِلِ قَرِيبٌ، أَسْأَلُكَ يَا لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وَبِكُلِّ إِسْم رَفَعْتَ بِهِ سَمَاءَكَ وَفَرَشْتَ بِهِ أَرْضَكَ وَأَرْسَيْتَ بِهِ العِجَالَ وَأَجْرَيْتَ بِهِ الْمَاءَ وَسَخَّرْتَ بِهِ السَّحَابَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَخَلَقْتَ الْخَلاَتِقَ كُلُّهَا، أَسْأَلُكَ بِعَظَمَةِ وَجْهِكَ الْعَظِيم الَّـذِي أَشْرَقَتْ لَـهُ السَّمَـاوَاتُ وَالأَرْضُ فَـأَضَـاءَتْ بِـهِ الظُّلُمَاتُ، إِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَكَفَيْتَنِي أَمْرَ مَعَاشِي وَمَعَادِي، وَأَصْلَحْتَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَمْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ، وَأَصْلَحْتَ أَمْرِي وَأَمْرَ عِيَالِي، وَكَفَيْتَنِي هَمَّهُمْ وَأَغْنَيْتَنِي وَإِبَّاهُمْ مِنْ كَنْزِكَ وَخَزَاثِنِكَ، وَسَعَةِ فَصْلِكَ الَّذِي لاَ يَنْفَدُ أَبَداً وَأَثْبِتْ فِي قَلْبِي يَنَابِيعَ الحِكْمَةِ الَّتِي تَنْفَعُنِي بها وَتَنْفَعُ بِهَا مَن

ارْتَضَيْتَ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ المُتَّقِينَ فِي آخِرِ الزَّمَان إمَاماً، كَمَا جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلَ إمَاماً، فَإِنَّ بِتَوْفِيقِكَ يَفُوزُ الْفَائِرُونَ وَيَتُوبُ النَّائِبُونَ وَيَعْبُدُكَ الْعَابِدُونَ، وَبِتَسْدِيدِكَ يَصْلُحُ الصَّالِحُونَ الْمُحْسِنُونَ الْمُخْبِتُونَ الْعَابِدُونَ لَكَ الْخَائِفُونَ مِنْكَ، وَبِإِرْشَادِكَ نَجَا النَّاجُونَ مِنْ نَارِكَ وَأَشْفَقَ مِنْهَا الْمُشْفِقُونَ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِخُذْلاَنِكَ خَسِرَ الْمُبْطِلُونَ وَهَلَكَ الظَّالِمُونَ وَغَفَلَ الْغَافِلُونَ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاها فَأَنَّتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا. اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَهَا هُدَاهَا، وَأَلْهِمْهَا تَقْوَاهَا وَبَشِّرْهَا بِرَحْمَتِكَ حِينَ نَتَوَفَّاهَا وَنَزِّلْهَا مِنَ الْجِنَانِ عُلْيَاهَا، وَطَيِّبْ وَفَاتَهَا وَمَحْيَاهَا وَأَكْرِمْ مُنْقَلِّبَهَا وَمَثْوَاهَا، وَمُسْتَقَرَّهَا وَمَأْوَاهَا، فَأَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا (١).

م (١) مفاتيح الجنان.

# دعاؤه عيته بعد الفريضة

اللهم إلى أسألك بكلماتك ومَعَاقِد عرشِك وسُكَّانِ سَمَاواتك وأرضِيك وأنبيائِك ورُسُلِك أن تستجبب لي نقد رَهَقِني مِنْ أمرِي عُسْراً، فأسألك ان تُصلّي على مُحمّد وآلِ مُحمّد وأن تَجَعَل لي من أمري يُسْراً (۱).

# دعاؤه في ليلة القدر

اللهُمَّ أجعلْ في مَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ، من الأَمرِ المحتُومِ، وفي ما تَقْرُقُ من الأَمرِ الحكيمِ، في لَبْلَةِ

. المصباح للكفعمي. القَدر، من القَضَاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ ولا يُبدَّلُ، أن تكتبني من حُجَّاج بينِكَ الحَرامِ في عَامِي هذا، المبرورِ حبُّهُم، المشكُورِ سَعُيهم، المغفُورِ ذنوبُهُم، المُكفَّر عنهُم سَيَّاتُهُم، واجعلُ في ما تُقدّر وفي ما تقضي، أن تُطيلَ عُمُرِي وتُوسِّعَ لِي فِي رِزْقِي (۱).

# دعاء الإمام الحسين يوم الطف

ٱللّهُمَّ آثْتَ مُنَعَالِي الْمَكَانِ عَظِيمُ الْجَبَرُوتِ شَلِيدُ الْمِحَالِ غَنِيٌّ عَنِ الْخَلاَتِي عَرِيضُ الْكِبْرِبَاء قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ قريبُ الرَّحمةِ صَادِقُ الْوَعْدِ سَابِغُ النِّعمةِ حَسَنُ الْبَلاء قريبُ إذَا دُعِيْتَ مُحِيطٌ بِمَا خَلَقْتَ قَابِلُ النَّوْبَةِ لِمَا خَلَقْتَ قَابِلُ النَّوْبَةِ لِمَنْ تَابَ إِلَيْكَ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَدْتَ مُدْرِكٌ مَا طَلَبْتَ لِمَنْ تَابَ إِلَيْكَ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَدْتَ مُدْرِكٌ مَا طَلَبْتَ

إلى مرمأة الجنان.

أَ وَشَكُورٌ إِذَا شُكِرْتَ وَذَكُورٌ إِذَا ذُكِرْتَ أَدْعُوكَ مُحْتَاجاً وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ خَائِفاً وَأَبْكِي إلَيْكَ مَكَرُوباً وَأَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفاً وَأَتُوكَلُ عَلَيْكَ كَافِياً أُحكُمْ مَكرُوباً وَأَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفاً وَأَتُوكَلُ عَلَيْكَ كَافِياً أُحكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا وَخَدَعُونَا وَخَذَلُونَا وَغَدَرُوا بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا وَخَدَعُونَا وَخَذَلُونَا وَغَدَرُوا بِنَا وَنَحْنُ عِثْرَةُ نَبِيكَ وَولْدُ حَبِيكِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِنَا وَنَحْنُ عِثْرَةُ نَبِيكَ وَولْدُ حَبِيكِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْتَمَنْتَةُ عَلَى وَحْيِكَ فَاجْعَلْ لَنَا الّذِي اصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسَالَةِ وَالْتَمَنْتَةُ عَلَى وَحْيِكَ فَاجْعَلْ لَنَا اللهِ مِنْ أَمْرِنَا فَسَرَجاً وَمَخْرَجاً بِسِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (١).

# من دعاء له عليه يوم عاشوراء قبل بدء الحرب

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائِي فِي كُلِّ فَلْ فَرْبِ، وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةَ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزل بِي ثِقَة وعدة، كَمْ مِنْ

ي (١) المصباح للكفعمي.

ُ هُمَّ يَضْعُفُ فِيهِ الفُؤاد، وَتقلُّ فيه الحِيْلَة، وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَدِيقُ، وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَدِيقُ، وَيَشْمُتُ فِيهِ العَدو، أَنْزَلْتُهُ بِكَ، وَشَكَوْتُهُ إليكَ، رَغْبَةً وَفَرْجْنَهُ، إليكَ عَمَّنُ سِوَاك فَكَشَفْتَهُ وَفَرْجْنَهُ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَة، وَمُنْتَهِى كُلِّ رَغْبَة (١).

#### ومن دعاء له عيته

<sup>🙀 (</sup>۱) اثمتناج ۱.

اللّهُمَ فَامْنَعْهُمْ بَركاتِ الأرض وَفَرِّقْهُم تَفْرِيقاً، وَمَرِّقهم تَمْرِيقاً، وَمَرِّقهم تَمْرِيقاً، وآجعَلُهُمْ طَرائِقَ قِدداً، ولا تُرضِ الولاة عَنْهُمْ أبداً، فإنَّهم دعونا لِيَنْصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا، ثم تبلا قوله تعالى: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم﴾(١).

\* \* \*

#### ومن دعاء له عليته

رمى حرملة بن كاهل الاسدي عبد الله الرضيع بسهم وقع في نحره فذبحه، فوضع عَلَيْكُلِلاً يده تحت مَنْحَرِ الرضيع حتى امتلأت دماً ورمى بها نحو السماء وهو يقول:

إ (١) مقتل الحسين.

## ومن دعاء له عليه

ولمّا رماه أبو الحتوف بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه فقال:

«اللَّهُمَ إِنَكَ تَرَى ما أَنَا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم أخصِهِم عَدَدا، وَٱقْتُلْهُم بَدَدا، ولا تَذَرُ

المحسين. مقتل الحسين.

على وجه الارض منهم احداً، ولا تغفر لهم البداً»(١).

#### ومن دعاء له عليقيد

ولما ضرب بحر بن كعب عبد الله بن الحسن بن امير المؤمنين عليه وقع في حجر عمه الحسين عليه فضمه إليه وهو يقول يا بن اخي إصبر على ما نزل بك، واحتسب على ذلك الخير، فان الله تعالى يلحقك بآباتك الصالحين، برسول الله على ، وعلى بن أبي طالب، وحمزة وجعفر والحسن بن علي عليه إلى السماء، وهو يقول:

«اللهم امسك عنهم قطر السماء، وامنعهم بركات الارض، اللهم المعمم اللهم ال

أو (١) أثمتناً ج ١.

أَنَّ تَفْرِيقاً، واجعلهم طرائِقَ قِدَداً، ولا تُرْضي عنهم الولاة ابداً، فانهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا (۱).

#### ومن دعاء له عينه

وعن الاصام السجاد أنه قال: ضمّني أبي الحسين عَلِيَكُلا يوم عاشوراء إلى صدره والدماء تفور من جسده الشريف، وقال لي إذا اصابك هم أو غم فقل: ابحق يس والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا مُنفّساً عن المكروبين، يا مفرِّجاً عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صَلِّ على محمد الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صَلِّ على محمد

أه.(١) المتناج ١.



\* \* \*

#### ومن دعاء له عليه

"اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك، ونُظْهِرَ الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك، ويُعمل بِفَرائِضِكَ وسُننِكَ وَأَحْكامِكَ فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير"(٢).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان.

<sup>(</sup>٢) لمعات الحسين (ع): ١٢.

#### ومن دعاء له عليه

#### ومن دعاء له عليته

«اللَّهُمَ لا تَسْتَدرجني بالاحسان ولا تُؤدبني بالبلاءِ».

\* \* \*

#### ومن دعاء له عيه

ومن دعاء له علي عند الساعة الثالثة (من ذهاب الشعاع إلى ارتفاع النهار).

"يا من تجبّر فلا عَينٌ تراه، يا من تعظّم فلا تخطر القلوب بكنهه، يا حسن المَسنَّ، يا حسن التجاوز، يا حسن العفو يا جواد يا كريم، يا من لا

يشبهه شيء من خلقه، يا من من على خلقه بأوليائه إذ أرتضاهم لدينه وأدّب بهم عباده وجعلهم حججاً منا منه على خلقه، اسألك بحق وليك الحسين بن علي علي السبط التابع لمرضاتك والناصح في دينك والدليل على ذاتك، اسألك بحقه واقدّمه بين يدي حوائجي، ورغبتي إليك ان تُصَلِي على محمد وآل محمد، وأن تعينني على طاعتك وأفعال الخير وكلٌ ما يرضيك عني ويقرّبني منك يا ذا الجلال والاكرام والقضل والإنعام يا وهاب يا كريم وان تفعل بي كذا وكذا»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البلد الأمين: ٢٠٨.



#### زيارات الحسين عليه السلام

# فضل زيارة الحسين عليه في يوم عاشوراء

إعلم أنّه إذا كان المقصود بزيارة الحُسين الله في يوم عاشوراء بعد قتله وانتقاله إلى الشرف الّذي لا يبلغ وصفي إليه فينبغي أن يكون هذه الزيارة بعد العصر من اليوم المذكور فإن قتله صلوات الله عليه وآله كان بعد الظهر بحكم المنقول المشهور وقد كنا ذكرنا في كتاب الظهر بحكم المنقول المشهور وقد كنا ذكرنا في كتاب مصباح الزائر زيارتين له المستحد في يوم عاشوراء وروينا فيها فضلاً جليلاً وثواباً جزيلاً وسنذكر ههنا زيارتين فيهما زيادات وفي إحداهما فضل عظيم في الروايات ونقدم

وايات ونقدّم أمامها حديثين في فضل زيارته في يوم عاشوراء روينا ذلك بإسنادنا إلى محمّد بن داود القمي من كتابه كتاب الزيارات والفضائل بإسناده إلى محمد بن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه قال من زار قبر الحسين عليه يوم عاشوراء عارفا بحقّه كان كمن زار الله عزّ وجلّ في عَرشه وبإسنادنا أيضاً إلى محمّد بن داود بإسناده إلى حُريز عن أبي عبدالله عليه قال من زار بإسناده إلى حُريز عن أبي عبدالله عليه قال من زار الحسين عليه يوم عاشوراء وجبت له الجنّة.

ومن ذلك: ما رواه أبو عبدالله بن حمّاد الأنصاري في كتاب أصلُه في فضل زيارة الحسين صلوات الله عليه وآله ولم يذكر عاشوراء فقال ما لفظه عن الحسين بن أبي حمزة قال خرجت في آخر زمن بني أميّة وأنا أريد قبر الحسين علي فانتهيت إلى الغاضريّة حتّى إذا نام النّاس اغتسلتُ ثمّ أقبلت أريد القبر حتّى إذا كنت على باب الحائر خَرَجَ إليّ رجل جميل الوجه طيّب الربح شديد بياض النّياب فقال انصرف فإنّك لا تصل فانصرفتُ إلى بياض النّياب فقال انصرف فإنّك لا تصل فانصرفتُ إلى

🕏 شاطىء الفرات فآنستُ به حتّى إذا كان نصف الليل اغتسلت ثم أقبلت أريد القبر فلما انتهيت إلى باب الحائر خرج إلى الرّجل بعينه فقال: يا هذا إنصرف فإنّك لا تصل، فانصرفتُ فلمّا كان آخر الليل إغتسلتُ ثمّ أقبلتُ أريد القبر فلمّا انتهيت إلى باب الحائر خرج إليَّ ذلك الرّجل فقال: يا هذا إنّك لا تصل. فقلتُ: فلم لا أصل إلى ابن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسيَّد شباب أهل الجنّة وقد جنت أمشى من الكوفة وهي ليلة الجمعة وأخاف أن أصبح ههنا وتَقتُّلني مصلحَةُ بني أميَّة. فقال: إنصرف فإنَّك لا تصلُ. فقلتُ: ولم لا أصل. فقال: إنَّ موسى بن عمران استأذن ربّه في زيارة قبر الحسين عَلِيَتُلاثِ فأذن له فأتاه وهو في سبعين ألف فانصرف فإذا عرجوا إلى السماء فتعال، فانصرَفتُ وجئت إلى شاطيء الفرات حتى إذا طلع الفجر اغتسلت وجئت فدخلت فلم أرَ عنده أحداً فصلَّيت عنده الفجر وخرجت إلى الكوفة.

#### كيفية زيارته عيته

عن عبد الله بن محمد الله يوم عاشوراء وهو متغير عبد الله جعفر بن محمد الله يوم عاشوراء وهو متغير اللون ودموعه تنحدر على خدّيه كاللؤلؤ فقلت له يا سيدي ممّا بكاؤك لا أبكا الله عينيك. فقال لي: أما عَلِمتَ أنّ في مثل هذا اليوم أصيب الحُسين عَلَيْكُلا فقلتُ بلى يا سيدي وإنّما أتيتك مقتبساً مِنك فيه علماً ومُستفيداً منك لتفيدني فيه قال: سل عمّا بدا لك وعمّا شئت. فقلت: ما تقول يا سيدي في صومه قال صُمه من غير تبييتٍ وأفطره من غير تشميتٍ ولا تجعله يوماً كاملاً وليكن إفطارك بعد العصر بساعة ولو بِشربةٍ مِن ماء فإنّ في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل الرّسول عليه وعليهم السلام اليوم تجلّت الهيجاء عن آل الرّسول عليه وعليهم السلام

وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً يَعزّ على رسُول الله صَلّى الله علّيه وآله مصرعهُم قال ثمّ بكى بكاءً شديداً حتّى اخضلّت لِحيتُه بالدّموع وقال أتدري أيُّ يوم كان ذلك اليوم قلتُ أنت أعلم به منّى يا مولاي قال إنَّ الله عزَّ وجلَّ خَلَقَ النُّور يَوم الجُمعة في أوَّلِ يوم مِنْ شهر رمضان وخَلَقَ الظَّلمةَ في يوم الأربعاء يَومَ عاشوراء وجَعل لكل منهما شريعةً ومنهاجاً. يا عبدالله بن سنان أفضل ما تأتى به هذا اليوم أن تَعمُد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتَحلّ أزرارَكَ وتكشف عن ذِراعيك وعن ساقيك ثمّ تخرج إلى أرض مُقفرة حيث لا يراك أحد أو في دارك حين يَرتَفِع النّهار وتصلَّى أربع ركعات تُسلِّم بين كل ركعتين تقرأ في الرّكعة الأولى سورة الحمد وقل يا أيّها الكافرون وفي الثانية سورة الحمد وقل هو الله أحد وفي الثالثة سورة الحمد وسورة الأحزاب وفي الرّابعة الحمد والمنافقين ثم تسلم وتُحوّل وجهك نَحو قبر أبى عبدالله عليته وتمثّل بين يديك مصرَعَهُ وتفرغ ذِهنك

وجميع بدنك وتجمع له عقلك ثمّ تلعن قاتله ألف مرّة يُكتَبُ لكَ بكلّ لعنة ألف حسنة ويُمحى عنك ألف سيّئة ويُرفع لك ألف درجة في الجنة ثم تسعى من الموضع الذي صلّيت فيه سبع مرّات وأنت تقول في كلّ مرّة من سعيك إنّا لله وإنّا إليه راجعُون رِضاً بقضاء الله وتسليماً لأمره سبع مرّات وأنت في كلّ ذلك عليك الكآبة والحزن ثاكلاً حزيناً مُتأسّفاً فإذا فرغت من ذلك وقفت في موضعك الذي صلّيتَ فيه وقلت سبعين مرة: اللهُمَّ عَلِّبِ النّينَ حارَبُوا رُسُلكَ وَشاقُوكَ وَعبدُوا غَيْرَكَ وَاسْتَحلّوا مَحارِمَكَ والعَنِ القادَة والأتباع وَمَن كانَ مِنهُمْ وَمَن رَضِي بِفِغلِهِمْ لَعْناً كثيراً.

ثم تقول: اللَّهُمَّ فَرَّجْ عَن أَهلِ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وعليهم أَجْمعِيْنَ وَاستَنْقِدْهُمْ مِنْ أَيْدِي المُنافِقينَ وَالكُفارِ والجاحدينَ وَامنُنْ عَلَيهِمْ وَافنَحْ لَهُمْ فَتحاً

يَسيراً وَاجعَلْ لَهُم مِن لَدُنكَ على عَدُولِكَ وَعَدُوهِمْ شَلطاناً نَصيراً.

ثم اقنت بعد الدّعاء وقل في قنوتك: اللَّهُمَّ إنَّ الأُمَّةَ خالفَتِ الأَئِمَّةَ وَكَفَرُوا بِالكَلِمَةِ وَأَقَامُوا عَلَى الضَّلالة وَالكُفرِ والرَّدى والجهالَةِ وَالعَمى وَهَجَرُوا الكِتاب الَّذِي أمرْتَ بِمعْرِفَتِهِ وَالوصِيَّ الَّذِي أمرْتَ بِطاعَتِهِ فَأَماتُوا الحَقُّ وَعَدَلُوا عَنِ القِسْطِ وَأَضَلُّوا الأُمَّةَ عَـن الحَقِّ وخـالَفُوا السُّنَّـةَ وَبَـدَّلُوا الكِتـابَ وَمَلَكُـوا الأَحْزَابِ وَكَفَرُوا بِالحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَتَمسَّكُوا بِالبَاطِل وَضَيَّعُوا النَّحَقُّ وَأَضَلُّوا خَلْقَكَ وَقَتَلُوا أُولادَ نَبِيُّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخِيرَةَ عِبادِكَ وَأَصْفِياءِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَخَرْنَةً سِرِكَ وَمَنْ جَعَلْتُهُمُ الحُكَّامَ فِي سَماواتكَ وَأَرْضِكَ اللَّهُمَّ فَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَخْرِبْ دِيارَهُمْ وَاكْفُفْ

سِلاحَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَلْقِ الإِخْتِلافَ فيما بَيْنَهُمْ وَأَوْهِنْ كَيْدَهُم وَاضْرِبْهُمْ بِسَيْفِكَ الصّارِم وحَجَرِكَ الدّامِغ وَطُمَّهُمْ بِالبَلاءِ طَمًّا وَارْمِهِمْ بِالبَلاَءِ رَمْياً وَعَذَّبْهُمْ عَذَاباً شَدِيداً نُكْراً وَارْمِهِمْ بالغلاءِ وخُذهُمْ بالسِنينَ الَّذِي أَخَذْتَ بِهَا أعداءَكَ وَأَهْلِكُهُمْ بِمَا أَهْلَكُتَهُمْ بِهِ اللَّهُمَّ وَخُذْهُمْ أَخِذَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَها أَليمٌ شَديدٌ اللَّهُمَّ إِنَّ شُبُلُكَ ضَائِعَةٌ وَأَخْكَامَكَ مُعَطَّلَةٌ وَأَهْلَ نَبِيَّكَ فِي الأرْضِ هائِمةٌ كَالْوحْش السّائِمَةِ اللّهُمَّ أَعْلِ الحَقَّ واسْتَنْقِذِ الخَلْقَ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِالنَّجاةِ وَالْهِينَا لِلإِيمَانِ وَعَجِّلْ فَرَجَنا بِالقَائِمِ عَلِيَّ ﴿ وَاجْعَلْهُ لَنَا رِدْءاً وَاجْعَلْنَا لَهُ رِفْداً اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ جَعَل قَتَلَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيتُكَ عيداً وَاسْتَهَلَّ فَرَحاً وَشُرُوراً وَخُذْ آخِرَهُمْ بِمَا أَخَذْتَ بِهِ أَوَّلَهُمْ اللَّهُمَّ أَضْعِفِ البَلاءَ وَالعَذابَ وَالتَّنكيلَ على الظالِمِينَ

مِنَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى ظالِمِي آلِ بيتِ نَبِيُّكَ عَلَيْكَ وَرْدُهُمْ نَكَالًا وَلَعْنَةً وَأَهْلِكُ شِيعَتَهُمْ وَقَادَتَهُمْ وَجماعَتَهُمْ اللَّهُمَّ ارْحَم العِترة الضَّائِعَةَ المَقْتُولَةَ الذَّلِيلَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ الطيِّةِ المُبَارَكَةِ اللَّهُمَّ أَعْلِ كَلِمَتَهُم وَأَفْلِجُ (١) حُجَّتَهُم وَثُبَّتْ قُلُوبَهُمْ وَقُلُوبَ شِيعَتِهِمْ عَلَى مُوالاِتِهِمْ وَانصُرْهُمْ وَأَعِنْهُمْ وَصَبِّرهُمْ عَلَى الأذى في جَنبكَ وَاجعَلْ لَهُم أيَّاماً مَشهُودةً وَأَيَّاماً مَعلُومَةً كما ضَمِنتَ الْأُولِيائكَ في كِتابِكَ المُنْزَلِ فَإِنَّكَ قُلتَ: وَعَدَ اللهُ الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَبَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرْضِ كَما اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دينهُمُ الَّذِي ارتَضي لَهُمْ وَلَيْبَدِّلنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً، اللَّهُمَّ أَعْل كَلِمَتَّهُمْ يا لا إلهَ إلاّ أنتَ يا لا إلهَ إلا أنتَ يا لا إلهَ إلاّ أنتَ يا

<sup>(</sup>١) أفلج: اظهر.

وَالرّاجِعُ النّبِكَ وَالسّائِلُ لَدَيْكَ وَالمُتوكِيلُ عَلَيْكَ وَالمُتوكِيلُ عَلَيْكَ وَالرّاجِعُ النّبِكَ وَالسّائِلُ لَدَيْكَ وَالمُتوكِيلُ عَلَيْكَ وَاللّاجِيءُ بِفِناءِكَ فَتَقَبَّلْ دُعائي وَاسْمَعْ نَجُواي وَاجْعَلْنِي وَاللّاجِيءُ بِفِناءِكَ فَتَقَبَّلْ دُعائي وَاسْمَعْ نَجُواي وَاجْعَلْنِي وَاللّاجِيءُ بِفِناءِكَ فَتَقَبَّلْ دُعائي وَاسْمَعْ نَجُواي وَاجْعَلْنِي مِمَّ نُشكَهُ وَانتَجبْنَهُ مِمَّانُ رَضِيثَ عَملَهُ وَهَدَيْتَهُ وَقَبلِتَ نُسُكَهُ وَانتَجبْنَهُ بِلا إِللهَ بِرَحْمَتِكَ إِنّكَ أَنتَ العَزِيزُ الوَهابُ أَسْالُكَ يا اللهُ بِلا إِللهَ إِلاّ أَنتَ الا تُفَرِقَ بَيْنِي وَبَينَ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمّدٍ الأَيْمَةِ اللّا أَنتَ اللهُ عليهِمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ شِيعةِ مُحَمّدٍ اللّائِمَةِ مُحَمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ (وَتَذْكُرهُم وَاجِداً وَاحداً بِأَسْمائِهِم إلى وآلِ مُحَمّدٍ (وَتَذْكُرهُم وَاجِداً وَاحداً بِأَسْمائِهِم إلى القائِم عَلِيهِمْ أَخْرَجْنَهُمْ فِيه وأَخْرِجْنِي فيما أَذْخَلْتُهُم فِيه وأُخْرِجْنِي مِمّا أَخْرَجْنَهُمْ فِيه وأُخْرِجْنِي مِمّا أَخْرَجْنَهُمْ فِيه وأُخْرِجْنِي

ثمّ عفّر خدّيك على الأرض وقل: يا مَن يحكُم بِما يشاءُ وَيَعْملُ ما يُريد أنت حَكمتَ في أهلِ بَيتِ مُحمّدٍ ما حَكمتَ فَلَكَ الحَمدُ مَحْمُوْداً مَشكُوراً وَعَجِّلْ فَرَجَهُم

وَفَرَجَنا بِهِمْ فَإِنَّكَ ضَمِنتَ إعزازَهُمْ بَعدَ الذِّلَةِ وَتَكنِيرَهُمْ بَعْدَ القِلَّةِ وإظهارَهُمْ بَعْدَ الخُمُولِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اسْأَلُكَ يا إلهي وَسَيدي بِجودِكَ وَكرَمِكَ أَنْ تُبلِّغَنِي أَمَلِي اسْأَلُكَ يا إلهي وَسَيدي بِجودِكَ وَكرَمِكَ أَنْ تُبلِّغَنِي أَملِي وَتَسَكُّرَ قَلِيلَ عَملي وَأَنْ تَزيدَ في أيّامي وَتُبلِّغَنِي ذلِكَ المَشهَدَ وَتَجعَلَني مِنَ اللّذِينَ دُعيَ فَأَجابَ إلى طاعَتِهِمْ وَمُوالاتِهِمْ وَأَرنِي ذلِكَ قَريباً سَرِيعاً إنّكَ عَلى كُلِّ شيء وَمُوالاتِهِمْ وَأَرنِي ذلِكَ قَريباً سَرِيعاً إنّكَ عَلى كُلِّ شيء قلِيرٌ. وارفع رأسك إلى السّماء فإن ذلك أفضل من حجة وعمرة.

واعلم أن الله عز وجل يعطي من صلّى هذه الصلاة في ذلك اليوم ودعا بهذا الدّعاء عشر خصال منها أنّ الله تعالى يوقيه من ميتة السّوء ولا يعاون عليه عدواً إلى أن يموت ويوقيه من المكاره والفقر ويؤمنه الله من الجنون والجذام ويؤمن ولده من ذلك إلى أربع أعقاب ولا يجعل للشّيطان ولا لأوليائه عليه سبيلاً قال قلت الحَمدُ لله الّذي

﴾ مَنَّ عَليَّ بِمعرفَتِكُم ومَعرفَة حَقِّكُم وَأَداء ما افتَرضَ لَكُم ﴿ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَ

\* \* \*

ني (١) إقبال الاعمال.

### كيفية زيارته عليه عن بعد

ذكر الزّيارة في يوم عاشوراء: من كتاب المختصر المنتخب فقال ما هذا لفظه ثمّ تتأمّب للزيارة فتبدأ فتغتسِلُ وتلبس ثوبين طاهرين وتمشي حافياً إلى فوق سطحك أو فضاء من الأرض ثمّ تستقبل القبلة فتقول: السَّلامُ عليث يا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ نُوحِ أُمينِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ إبراهيمَ خَليلِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ مُوسَى كَلِيمَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عيسى رُوْح الله السَّلام عَليكَ يا وارِثَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله السَّلامُ عَلَيكَ يا وارِثَ النَّبيِّينَ وأميرِ المُؤْمِنِينَ وَسَيِّدِ الوصيينَ وَأَفْضلِ السَّابِقِينَ وَسِبطِ خاتَم المُرسَلينَ وَكَيْفَ لا تَكُونُ كَذَلكَ سَيِّدي وَأَنْتَ إِمَامُ الهُدى وَحَليفُ التُقى وَخامِسُ أصحاب الكِساءِ رُبِّيتَ في حِجْرِ الإسْلام ورضِعْتَ مِنْ ثُدْي الإيمان فَطِبْتَ حَيّاً وَمَيِّتاً السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَنِ الزَّكِيِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبِد الله السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها الصِّدّيقُ الشّهيدُ السَّلامُ عَلَيكَ أَبُّها الوَصِيُّ البَرُّ النَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزِّكِيُّ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الأرواح الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَاتِكَ وَأَناخَتْ بِساحَتِكَ وَجاهَدتْ فى الله مَعَكَ وَشَرَتْ نَفسَهَا ابْتِغاءَ مَرضًاة الله فِيكَ السَّلامُ عَلَى الملائِكة المُحْدِقينَ بكَ أَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَسْلِيماً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَاشْهَدُ أَنَّ أَباكَ عَليَّ بْنَ أبي طالب أميرَ المُؤْمِنينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَيِّدَ الوَصِيِّينَ وَقَائِدَ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ إمامٌ افْتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ على خَلْقِهِ وَكَذَلَكَ أَخُوكُ النَّحْسَنُ بْنُ عَلَيٌّ صَلَّواتُ اللهِ ِ

عليه وآلِهِ وَكذلِكَ أَنتَ وَالأَثِمَّةُ مِنْ وَلدِكَ أَشْهَدُ أَنكُم أَقَمتُم الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزكاةَ وَأَمَرْتُمْ بِالمَعْرُوفِ وَنَهِيثُمْ عَن المُنكَر وجاهَدْتُمْ في اللهِ حَقَّ جِهادِه حَتَّى أَتاكُمُ اليَقِيْنُ مِنْ وَعدِهِ فَأُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بِاللهِ مُؤْمِنٌ ا وبمُحمَّدٍ مُصَدِّقٌ وبحَقَّكُم عارِفٌ وَأَشْهَدُ أَنَّكُم قَدْ بَلَّغْتُمْ عَن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَمَرَكُم بِهِ وَعَبَدَتُمُوهُ حَتَّى أَتَاكُمُ اليَقِينُ بأبي وَأَمِّي أنْتَ يا أبا عَبْدِ الله لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ لَعَن اللهُ مَنْ أَمَرَ بِقَتْلِكَ لَعَنَ اللهُ مَنْ شَايَعَ عَلَى ذَلِكَ لَعَنَ اللهُ مَنْ بَلَغَهُ ذلكَ فَرَضِيَ بِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الذِين سَفَكُوا دَمَكَ وانتَهَكُوا حُرْمَتَكَ وَقَعدُوا عَن نُصرَتكَ مِمّنْ دعاكَ فَأَجَبْتَهُ ۗ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسانِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَا سَيِّدي وَمَولاي إِنْ كَانَ لَم يُجبُّكَ بَدَنِي عند استِغاثَتِكَ فَقَدْ أَجابَكَ رأيي وَهَوايَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ الحَقَ

أُ مَعَكُ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَكَ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُم فَأْفُوزَ فَوزاً عظيماً فَأَسْأَلُكَ يَا سَيِّرِي أَنْ تَسَأَلَ الله جَلّ ذِكْرُهُ فِي ذُنُوبِي وَأَنْ يُلْحِقَنِي بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلْحِقَنِي بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلْحِقَنِي بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلْخَقَنِي بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلْخَقَنِي بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلْخَقَى بِكُمْ وَبِشِيعَتِكُمْ وَأَنْ يُلَا يَاذَنَ لَكُم فِي الشَّفَاعَةِ وَأَن يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه صَلّى الله على الله عَلَى الله عَلَيكَ وَأُولادِكَ والملائِكَة المُقِيمِينَ فِي حَلَيكَ وَأُولادِكَ والملائِكَة المُقِيمِينَ فِي حَلَيكَ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَعَلَى الشُهداء حَرَمِكَ صَلّى الله عَلَيْكَ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَعَلَى الشُهداء الذِيْنَ استُشهِدُوا مَعَكَ وَبَينَ يَدَيكَ صَلّى الله عَلَيكَ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَعَلَى الله عَلَيكَ وَبَينَ يَدَيكَ صَلّى الله عَلَيكَ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى وَلَدِكَ عَلِيًّ الأَصْعَرِ الّذِي فُجِعْتَ بِهِ.

ثم تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ تَوَجَّهْتُ إِلَيكَ وَقَدْ تَحَرَّمْتُ بِمُحمّدِ وَعِنْرتهِ وَتَوجَّهْتُ بِهِمْ إلَيْكَ وَقَدْ وَاسْتَشْفَعْتُ بِهِمْ إلَيْكَ وَتَوسَّلْتُ بِمُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ لِللَّهُ عَنِي مُفْتَرَضي وَدَبْني وَتُفرِّجَ غَمِّي وَتَجعَلَ فَرَجي لِتَقْضِيَ عَنِي مُفْتَرَضي وَدَبْني وَتُفرِّجَ غَمِّي وَتَجعَلَ فَرَجي

اً مَوْصُولًا بِفَرَجِهِمْ.

ثم امدُدْ بدَيك حَتّى ترى بياض إبطيك وقل: يا اللهُ لا إللهَ إلا أنتَ لا تَهْنِكْ سِنْرِي ولا تُبْدِ عَوْرَتي وَآمِنْ رَوْعَتي وَأَقِلْنِي عَثرتي اللّهُمَّ إقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً قد رَضيْتَ عَمَلي وَاسْتَجبْتَ دَعُوتي يا الله الكَرِيمُ.

شم تقول: السلام على أمير المؤمنين السّلامُ عَلَى فاطِمة فتقول: السّلام على أمير المؤمنين السّلامُ عَلَى الحُسَيْنِ الزّهراءِ السّلامُ على الحَسَنِ الزّكِيِّ السّلامُ على الحُسَيْنِ السّلامُ على الحُسَيْنِ السّلامُ السّلامُ على عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ السّلامُ على مُحمّدِ السّلامُ على جَعفرِ بْنِ مُحمّدِ على مُحمّدِ بْنِ مُحمّدِ السّلامُ على جَعفرِ بْنِ مُحمّدِ السّلامُ على الرّضا عليّ السّلامُ على مُوسَى بْنِ جَعفرِ السّلامُ على الرّضا عليّ بْنِ مُوسَى السّلامُ على مُحمّدِ بْنِ عَلِيِّ السّلامُ على على الرّضا علي بْنِ مُوسَى السّلامُ على مُحمّدِ بْنِ عَلِيِّ السّلامُ على على بْنِ مُحمّدِ السّلامُ على الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السّلامُ على على الرّضا على الرّضا على السّلامُ على مُحمّدِ بْنِ عَلِيٍّ السّلامُ على على الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السّلامُ على على الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السّلامُ على على الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السّلامُ على الحَسَنِ بْنِ عَلِي السّلامُ على الحَسَنِ المَا على الحَسَنِ المَا على الحَسَنِ المَا على الحَسْنِ المَا الحَسَنِ السّلامُ على الحَسْنِ المَا الحَسْنِ العَلَمْ المَسْنِ المَا الحَسْنِ المَا الحَسْنِ المَا الحَسْنِ المَا الحَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَا الحَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَا الحَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنُ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَسْنِ المَس

الإمام القائم بِحَق الله وَحُجَّةِ اللهِ في أرضِه صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عليه وَعلى آبائِه الرّاشِدين الطّيبينَ الطّاهِرينَ وسَلَّم تَسليماً كثيراً.

ثُم تُصلي سِت ركعات مثنى مثنى: تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد مائة مرة وتقول بعد فراغك من ذلك اللهُمَّ يا الله يا رَحمنُ يا رَحمنُ يا وَحمنُ يا عَظيمُ يا أحَدُ يا صَمَدُ يا فَردُ يا وِترُ يا سَميعُ يا عَليُّ يا عَظيمُ يا أحَدُ يا صَمَدُ يا فَردُ يا وِترُ يا سَميعُ يا عَليمُ يا عالِمُ يا كَبيرُ يا مُتكبِّرُ يا جَليلُ يا جَميلُ يا حَليمُ يا قَويُ يا عَزيزُ يا مُتعَزِّزُ يا مُؤمِنُ يا مُهيمِنُ يا جَبّارُ يا عليمُ يا مَعينُ يا حَبّارُ يا عَليمُ يا مُعينُ يا حَبّارُ يا عَليمُ يا مَعينُ يا حَبّارُ يا عَليمُ يا مَعينُ يا مَتانُ يا تَوّابُ يا باعِثُ يا وارثُ يا حَميدُ يا مَعبُودُ يا موجُودُ يا ظاهِرُ يا باطنُ يا أوّلُ يا آخرُ يا حَيُّ يا قيُومُ يا ذا الجلالِ والإكرامِ وَيا ذا العِزّةِ والسّلطانِ أسألُكَ بِحَقّ هذهِ الأسماءِ يا اللهُ وَبِحقً العِرْةِ والسّلطانِ أسألُكَ بِحَقّ هذهِ الأسماءِ يا اللهُ وَبِحقً

اسمائك كُلُها أن تُصلِّي على مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحمَّدٍ وَالْ تُفَرِّجَ عَنِي كُلَّ هَمِّ وَغَمَّ وَكُرْبٍ وَضُرَّ وَضِيقٍ أنا فيهِ وتَقضِيَ عَنِي دَيْني وَتُبَلِّغَنِي أمنيتي وتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتي وتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتي وتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتي وَتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتي وَتُنسَمِّلَ لِي مَحَبَّتي وَتُبَسِّلًا لَي بغيتي سَريعاً عاجلاً وتُعطِيني شؤلي وَمَسألني وَتَزيدني فَوقَ رَغْبَتِي وَتَجمعَ وَتُخمِيني شؤلي وَمَسألني وَتَزيدني فَوقَ رَغْبَتِي وَتَجمعَ لِي خيرَ الدُّنيا وَالآخِرَةِ (١).

### زيارة عاشوراء المشهورة

زيارة عاشوراء من قرب أو بعد فمن أراد ذلك وكان بعيداً عنه عليه السّلام فَلْيَبْرُزْ إلى الصّحراء أو يصعد سطحاً مرتفعاً في دَاره ويُومى، إليه عَلَيْ لله ويجتهد بالدّعاء على قاتله ثُمّ يُصلّي ركعتين وليكن ذَلك في صدر النّهار قبل أن تزول الشمس ثمّ ليندب المُحسين عَلَيْ ويبكيه ويأمر مَن

<sup>🚡 (</sup>١) إقبال الاعمال.

🕈 في داره بذلك ممّن لا يتّقيه ويقيم في داره مع مَن حضره المصيبة بإظهار الجزع عليه وليعزّ بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عَلَيْتَ فيقول: أَعْظَم اللهُ أُجُورَنَا بمُصَابِنَا بِالحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلْنَا اللهُ وَإِيَّاكُم مِنَ الطَّالِبِينَ بِشَأْرِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الإمّام الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِم السَّلاَمُ، فإذا أنت صلّيت الرّكعتين المذْكورتين آنفاً فكبّر الله مائة مرة ثم أوْم إليه عَلَيْتُ ، وقل: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاكُبْنَ رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَآبُنَ سَبِيِّ ٱلْوَصِيِّينَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يْأَبُنَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسْاءِ ٱلْعَالَمِينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ ثَارِهِ وَٱلْوِتْرَ ٱلْمَوْتُورَ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّي جَمِيعاً سَلامُ ٱللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ لَقَدْ

المُحْفَمَتُ ٱلرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ ٱلْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ ٱلْإِسْلَامِ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ ٱلسَّمَاوَاتِ فَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسْاسَ ٱلظُّلْمِ وَٱلْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتُكُمْ عَنْ مَرْاتِبِكُمُ ٱلَّتِي رَتَّبَكُمُ ٱللَّهُ فِيهًا وَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتُكُمْ وَلَعَنَ ٱللَّهُ ٱلْمُمَهِّدِينَ لَهُمْ بِٱلتَّمْكِينِ مِنْ قِتْالِكُمْ بَرِئْتُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ خَارَبَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَلَعَنَ ٱللَّهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوَانَ وَلَعَنَ ٱللَّهُ بَنِي أُمَيَّةً قَاطِبَةً وَلَعَنَ ٱللَّهُ ٱبْنَ مَرْجَانَةَ وَلَعَنَ ٱللَّهُ عُمَرَبْنَ سَعْدٍ وَلَعَنَ ٱللَّهُ شِمْراً وَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَٱلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ عَظُمَ مُطابى بكَ

طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَّام مَنْصُورٍ مِنْ أَهْل بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِبِها بِٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلآخِرَةِ يا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ وَإِلَىٰ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ فَاطِمَةً وَإِلَىٰ ٱلْحَسَنِ وَإِلَيْكَ بِمُواللَّاتِكَ وَبِٱلْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قْاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ ٱلْحَرْبَ وَبِٱلْبَرْاءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَسْاسَ ٱلظُّلْم وَٱلْجَوْرِ عَلَيْكُمْ وَأَبْرَأُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ مِمَّنْ أَشَّسَ أَسْاسَ ذَٰلِكَ وَبَنَىٰ عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ وَجَرَىٰ فِي ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَشْيَاعِكُمْ بَرِئْتُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَأَتَقَرَّبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوالْاِتِكُمْ وَمُوالْأَةِ وَلِيُّكُمْ وَبِٱلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَٱلنَّاصِبِينَ لَكُمُ ٱلْحَرْبَ وَبِٱلْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ

﴾ وَحَرْبٌ لِمَنْ لَحَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالْأَكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ غَاذَاكُمْ فَأَسْأَلُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي ٱلْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأَنْ يُثَبِّتَ لِي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِيَ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِي مَعَ إِمَام هُدَى ظَاهِرٍ نَاطِق بِٱلْحَقِّ مِنْكُمْ وَأَسْأَلُ ٱللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِٱلشَّأْنِ ٱلَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِينِي بِمُصَابِي بِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْطِي مُطاباً بِمُصِيبَتِهِ، مُصِيبَةً لما أَعْظَمَهَا وَأَعْظَمَ رَزيَّتُهَا فِي ٱلْإسْلام وَفِي جَمِيع ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي فِي مَقَامِي هَذَا مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ

أَبْنُو أُمَيّةً وَٱبْنُ آكِلَةِ ٱلْأَكْبَادِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي كُلِّ مَوْطِنِ لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي كُلِّ مَوْطِنِ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيِّكَ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ ٱللَّهُمَّ الْعَنَةُ اللَّهُمَّ مِنْكَ ٱللَّعْنَةُ وَيَزِيدَ بْنَ مُعاوِيةً عَلَيْهِمْ مِنْكَ ٱللَّعْنَةُ اللَّهُمَّ مِنْكَ ٱللَّعْنَةُ وَيَزِيدَ بْنَ مُعاوِيةً عَلَيْهِمْ مِنْكَ ٱللَّعْنَةُ وَالْهُ مَوْالْنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِم أَلْكُم وَآلُهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهِ عَلَيْهِ ٱللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهِ عَلَيْهِ ٱللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُ وَٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ٱللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُ وَٱلْمُوالاَةِ لِنَبِيِّكَ وَآلُو نَبِيكَ عَلَيْهِ وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُوالاَةِ لِنَبِيِّكَ وَآلُو نَبِيكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱللَّهُمُ وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُوالاَةِ لِنَبِيِّكَ وَآلُو نَبِيكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِنَبِيكَ وَآلُو نَبِيكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱللَّهُم وَاللَّهُ لِنَبِيكَ وَآلُو نَبِيكَ عَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ ٱللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ٱللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ ٱللَّهُمُ ٱلللَّهُمُ ٱلللَّهُمُ ٱلللَّهُمُ ٱللْهُمُ ٱلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

ثم تقول مئة مرة: ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ ثَابِعٍ لَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ ثَابِعٍ لَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنِ أَلْعَنِ الْعُصَابَةَ ٱلَّتِي جُاهَدَتِ ٱلْحُسَيْنَ وَشَابَعَتْ وَبَابَعَتْ آلْعِطابَةَ ٱلَّتِي جُاهَدَتِ ٱلْحُسَيْنَ وَشَابَعَتْ وَبَابَعَتْ

﴾ وَثَابَعَتْ عَلَىٰ قَتْلِهِ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْهُمْ جَمِيعاً.

ثم تقول مئة مرة: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ وَعَلَىٰ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلامُ ٱللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَلاَ جَعَلَهُ ٱللَّهُ آخِرَ ٱلدَّهَدِ مِنِّي لِزِيارَتَكُمْ ٱلسَّلامُ عَلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيٍّ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيارَتَكُمْ ٱلسَّلامُ عَلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيٍّ أَلْعَهْدِ مِنِّي لِزِيارَتَكُمْ ٱلسَّلامُ عَلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيًّ بَنِي الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَوْلادِ ٱلْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحابِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ الْمُحْسَيْنِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثم تقول: ٱللَّهُمَّ خُصَّ آثْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِٱللَّعْنِ مِنِّي وَٱلْثَالِثَ فَالرَّابِعَ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ وَٱلثَّالِثَ وَٱلرَّابِعَ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ وَآلِدَا بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ ٱلْعَنْ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ زِيادٍ وَٱبْنَ مَرْجَانَةَ يَزِيدَ لَحامِساً وَٱلْعَنْ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ زِيادٍ وَٱبْنَ مَرْجَانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبِي شَفْيَانَ وَآلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوَانَ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ.

ثم اسجد وقُلْ: ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْدَ ٱلشَّاكِرِينَ

الله عَلَىٰ مُضَابِهِمْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ عَلَىٰ عَظِيمٍ رَزِيْتِي ٱللَّهُمَّ ٱلْرُدُقْنِي شَفَاعَةَ ٱلْحُسَيْنِ يَوْمَ ٱلْوُرُودِ وَثَبَّتْ لِي قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَكَ مَعَ ٱلْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ ٱلْحُسَيْنِ ٱلَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ ٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ.

 ويستحبّ أن يصلّى أيضاً في يوم عاشورَاء أربع ركعات وقد مرّ كيفيّة فعلها في فضل الصّلوات.

#### دعاء علقمة

الدّعاء المروي عن الصّادق علي الله يا مُجِيبَ دَعْوَةِ الزيارة وهو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِينَ يا خياتَ الْمُضْطَرِينَ يا خياتَ الْمُشْتَغِيثِينَ يا صَرِيخَ الْمُشْتَضْرِخِينَ وَيا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ الْمُشْتَغِيثِينَ يا صَرِيخَ الْمُشْتَضْرِخِينَ وَيا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَيا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْيهِ وَيا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ وَيِالْأَفُو الْمُبِينِ وَيا مَنْ هُو الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ وَيا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ النَّعْيُنِ وَما نَخْفِي الصَّدُورُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ الأَعْيُنِ وَما نَه لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ الْأَصْواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ الْأَصْواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ لِيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ لِيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المَّسُواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المُا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ الْمُسُواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ المُسْواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةً المُسْواتُ وَيا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةً المُسْواتُ وَيا مَنْ لا يَعْفَى المُنْ لا يُعْلَمُهُ الْمُ اللهُ الْمُواتُ وَيَا مَنْ لا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْعَلَيْهِ الْمُؤْفِقِ الْمَا مُنْ اللهُ الْمُؤْفِقِيةِ الْمُؤْفِقِهُ المُنْ الْمُؤْفِقُ الْمَا مُنْ اللهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقِ الْمَا الْمُؤْفِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤُلِقُولُ الْمُؤْفِقُ ا

اللُّهُ الْحَاجَاتُ وَيَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ ٱلْمُلِحِّينَ يَا مُدْرِكَ كُلِّ فَوْتٍ وَيا جامِعَ كُلِّ شَمْلِ وَيا بارِيءَ ٱلنُّقُوسِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم فِي شَأْنِ يَا قَاضِيَ ٱلْحَاجَاتِ يًا مُنَفِّسَ ٱلْكُرُبَاتِ يَا مُعْطِيَ ٱلسُّؤُلَاتِ يَا وَلِيَّ ٱلرَّغَبَاتِ يًا كُافِيَ ٱلْمُهمَّاتِ يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ أَسْأَلُكَ بِحَقَّ مُحَمَّدٍ لْحَاتَم ٱلنَّبِيِّنَ وَعَلِيٍّ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَبِحَقٌّ فَاطِمَةً بِنْتِ نَبيُّكَ ۚ وَبِحَقِّ ٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ فَإِنِّي بِهِمْ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي مَقْامِي هَذَا وَبِهِمْ أَتَوَسَّلُ وَبِهِمْ أَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ وَبِحَقِّهمْ أَسْأَلُكَ وَأَقْسِمُ وَأَعْزِمُ عَلَيْكَ وَبِٱلشَّأْنِ ٱلَّذِي لَهُمْ عِنْدَكَ وَبِٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي لَهُمْ عِنْدَكَ بِٱلَّذِي فَضَّلْتَهُمْ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ وَبِأَسْمِكَ ٱلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَبِهِ خَصَصْتَهُمْ دُوْنَ ٱلْعَالَمِينَ وَبِهِ أَبَنْتَهُمْ وَأَبَنْتَ فَضْلَهُمْ مِنْ فَضْلَ ٱلْعَالَمِينَ

حَتَّى فَاقَ فَضْلُهُمْ فَضْلَ ٱلْعَالَمِينَ جَمِيعاً أَسْأَلُكَ انْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكْشِفَ عَنِّي غَمِّي وَهَمِّي وَكَرْبِي وَتَكُفِينِي ٱلْمُهِمَّ مِنْ أُمُورِي وَتَقْضِيَ عَنِّي دَيْنِي وَتُجِيرَنِي مِنَ ٱلْفَقْرِ، وَتُجِيرَنِي مِنَ ٱلْفَاقَةِ وَتُغْنِينِي عَن ٱلْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ ٱلْمَخْلُوقِينَ وَتَكُفِينِي هَمَّ مَنْ أَلْحَاثُ هَمَّهُ وَعُسْرَ مَنْ أَلْحَافُ عُسْرَهُ وَحُزُونَةَ مَنْ أَلْحَافُ حُزُونَتَهُ وَشَرَّ مَنْ أَلْحَافُ شَرَّهُ وَمَكْرَ مَنْ أَلْحَافُ مَكْرَهُ وَبَغْيَ مَنْ أَلْحَافُ بَغْيَةُ وَجَوْرَ مَنْ أَلْحَافُ جَوْرَهُ وَسُلْطُانَ مَنْ أَلْحَافُ سُلْطَانَهُ وَكَيْدَ مَنْ أَلْحَافُ كَيْدَهُ وَمَقْدَرَةَ مَنْ أَلْحَافُ مَقدرَتَهُ عَلَيَّ وَتَرُدَّ عَنِّي كَيْدَ ٱلْكَيدَةِ وَمَكْرَ ٱلْمَكَرَةِ ٱللَّهُمَّ مَنْ أَرْادَنِي فَأَرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَٱصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأْسَهُ وَأَلْمَانِيَةُ وَٱمْنَعْهُ عَنِّي كَيْفَ شِئْتَ وَٱلَّى شِئْتَ ٱللَّهُمَّ ٱشْغَلْهُ عَنِّي بِفَقْرِ لا تَجْبُرُهُ وَبِبَلاءٍ لا تَسْتُرُهُ وَبِفَاقَةٍ

إِ ۗ لَا تَسُدَّهٰ وَبِسُقُم لا تُعَافِيهِ وَذُلٌّ لا تُعِزُّهُ وَبِمَسْكَنَةٍ لا تَجْبُرُهَا ٱللَّهُمَّ ٱضْرِبْ بٱلدُّلِّ نَصْبَ عَبْنَيْهِ وَأَدْخِلُ عَلَيْهِ ٱلْفَقْرَ فِي مَنْزِلِهِ وَٱلْعِلَّةَ وَٱلسَّقْمَ فِي بَدَنِهِ حَتَّىٰ تَشْغَلَهُ عَنِّي بِشُغْلِ شَاغِلِ لَا فَرَاغَ لَهُ وَأَنْسِهِ ذِكْرِي كَمَا أَنْسَيْتَهُ ذِكْرَكَ وَخُذْ عَنِّي بِسَمْعِهِ وَبَصَرهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَقَلْبِهِ وَجَمِيع جَوْارِحِهِ وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيع ذَٰلِكَ ٱلسُّقْمَ وَلَا تَشْفِهِ حَتَّى تَجْعَلَ ذٰلِكَ لَهُ شُغْلاً شَاغِلاً بِهِ عَنِّي وَعَنْ ذِكْرِي وَٱكْفِنِي يَا كَافِي لَمَا لَا يَكْفِي سِوَاكَ فَإِنَّكَ ٱلْكَافِي لا كُافِيَ سِواكَ وَمُفَرِّجٌ لا مُفَرِّجَ سِواكَ وَمُغِيثٌ لا مُغِيثَ سِواكَ وَجَارٌ لَا جَارَ سِواكَ خَابَ مَنْ كَانَ جَارُهُ سِواكَ وَمُغِيثُهُ سِواكَ وَمَفْزَعُهُ إِلَىٰ سِواكَ وَمَهْرَبُهُ إِلَىٰ سِواكَ وَمَلْجَأَهُ إِلَىٰ غَيْرِكَ وَمَنْجَاهُ مِنْ مَخْلُوقٍ غَيْرِكَ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجْائِي وَمَفْزَعِي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَأْيِ وَمَنْجَايَ فَبكَ

أَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَشَفَّعُ فَأَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَلَكَ ٱلشُّكُرُ وَإِلَيْكَ ٱلْمُشْتَكَى وَأَنْتَ ٱلْمُسْتَعَانُ فَأَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ بِحَقٍّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَأَنْ تَكْشِفَ عَنِّي غَمِّي وَهَمِّي وَكُرْبِي فِي مَقَامِي هَذَا كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيُّكَ هَمَّهُ وَخَمَّهُ وَكَرْبَهُ وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فَأَكْشِفْ عَنِّي كَمَا كَشَفْتَ عَنْهُ وَفَرِّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ وَٱكْفِنِي كَمَا كَفَيْتَهُ وَٱصْرِفْ عَنِّي هَوْلَ مَا أَلْحَافُ هَوْلَهُ وَمَؤُونَةَ مَا أَلْحَاثُ مَوُّونَتَهُ وَهَمَّ مَا أَلْحَاثُ هَمَّهُ بِلاَ مَوُّونَةٍ عَلَىٰ نَفْسِي مِنْ ذَٰلِكَ وَٱصْرِفْنِي بِقَضَاءِ حَوَاثِجِي وَكِفَايَةِ مَا أَهَمَّنِي هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتي وَدُنْيَايَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ عَلَيْكُمًا مِنِّى سَلامُ ٱللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ ٱللَّيْلُ

أُ وَٱلنَّهَارُ وَلا جَعَلَهُ ٱللَّهُ آخِرَ ٱلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتَكُمَا وَلا فَرَّقَ ٱللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُا ٱللَّهُمَّ أَحْينِي حَيَاةَ مُحَمَّدٍ وَذُريَّتِهِ وَأَمِثْنِي مَمَاتَهُمْ وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِمْ وَٱحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَيْتُكُمُا زَائِراً وَمُتَوَسِّلاً إِلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمَا وَمُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ بِكُمَا وَمُسْتَشْفِعاً بِكُمَّا إِلَىٰ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فِي لِحَاجَتِي لَهْذِهِ فَٱشْفَعًا لِي فَإِنَّ لَكُمًا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْمَقْامَ ٱلْمَحْمُودَ وَٱلْجَاهَ ٱلْوَجِيةَ وَٱلْمَنْزِلَ ٱلرَّفِيعَ وَٱلْوَسِيلَةَ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَنْكُمًا مُنْتَظِراً لِتَنَجُّزِ ٱلْحاجَةِ وَقَضَائِهَا وَنَجَاحِهَا مِنَ ٱللَّهِ بشَفَاعَتِكُمَا إِلَىٰ ٱللَّهِ فِي ذٰلِكَ فَلا أَخِيبُ وَلا يَكُونُ مُنْقَلَبِي مُنْقَلَبًا ۗ لْحَائِباً لْحَاسِراً بَلْ يَكُونُ مُنْقَلَبِي مُنْقَلَباً رَاجِحاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً بِقَضَاءِ جَمِيع حَوااثِجِي وَتَشَفَّعا لِي إِلَىٰ

ٱللَّهِ، ٱنْقَلَبْتُ عَلَىٰ مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِٱللَّهِ مُفَوِّضاً أَمْرِي إِلَىٰ ٱللَّهِ مَلْجِأً ظَهْرِي إِلَىٰ ٱللَّهِ مُتَوكِّلاً عَلَىٰ ٱللَّهِ وَأَقُولُ حَسْبِيَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ لِي وَزَاءَ ٱللَّهِ وَوَزَاءَكُمْ يَا سَادِتِي مُنْتَهَىٰ مَا شَاءَ رَبِّى كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلاْ حَوْلَ وَلاْ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ أَسْتَوْدِعُكُما ٱللَّهَ وَلا جَعَلَهُ ٱللَّهُ آخِرَ ٱلْعَهْدِ مِنِّي إِلَيْكُمٰا ٱنْصَرَفْتُ يَا سَيِّدِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلاَيَ وَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ بِا سَبِّدِي سَلامِي عَلَيْكُمًا مُتَّصِلٌ مَا ٱتَّصَلَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَاصِلٌ ذَٰلِكَ إِلَيْكُمْا غَيْرٌ مَحْجُوبٍ عَنْكُمَا سَلاْمِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ وَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُمَا أَنْ يَشَاءَ ذَٰلِكَ وَيَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِيدٌ ٱنْقَلَبْتُ يَا سَيِّدِي عَنْكُمًا ثَائِباً خامِداً شَاكِراً راجياً لِلْإِجْابَةِ غَيْرَ آيِسِ وَلا قَانِطِ آيباً عَاتِداً رَاجِعاً إِلَىٰ زِيْارَتَكُمْا غَيْرَ رَاغِبِ عَنْكُمَا وَلاَ منْ زِيْارَتَكُمُا بَلْ رَاجِعٌ

الله عَوْلَ وَلا تُولَا فَوْاً وَلا عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَ بِٱللَّهِ يَا سَادَتِي رَغِبْتُ إِلنَّهُ مِا وَإِلَىٰ زِيَارَتَكُمَا بَعْدَ أَنْ زَهِدَ فِيكُمَا وَفِي رَغِبْتُ إِلَىٰ أَلدُّنْيَا فَلا خَيْبَنِيَ ٱللَّهُ مَا رَجَوْتُ وَمَا رَبَوْتُ وَمَا أَمَّلْتُ فِي زِيَارَتَكُمَا إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ (١٠).

#### \* \* \*

### زيارة الحسين عيه يوم الاربعين

رَوَاهَا صَفُوانُ بِن مَهران، عن الصَّادَق عَلِينَا قال: تزور عند ارتفاع النّهار بهذه الزيارة فتقول: السَّلامُ عَلَى وَلِيّ اللهِ وَنَجِيبِهِ السَّلامُ عَلَى خَليلِ اللهِ وَنَجِيبِهِ السَّلامُ عَلَى خَليلِ اللهِ وَنَجِيبِهِ السَّلامُ عَلَى صَفِيِّ اللهِ وَابنِ صَفِيّةِ السَّلامُ عَلَى الحُسَين المَظلُومِ عَلَى صَفِيِّ اللهِ وَابنِ صَفِيّةِ السَّلامُ عَلَى الحُسَين المَظلُومِ الشَّهيدِ السَّلامُ على أسيرِ الكُرُباتِ وَقَتيلِ العَبرَاتِ اللَّهُمَّ اللهَ العَبرَاتِ اللَّهُمَّ إلى أَسْهَدُ أَنَّهُ وَلَيْكَ وَابنُ وَلَيْكَ وَصَفِينُكَ وَابْنُ صَفِينًا وَابْنُ صَفِينًا وَابْنُ صَفِينًا وَابْنُ صَفِينًا وَابْنُ صَفِينًا وَابْنُ صَفِينًا

<sup>(</sup>١) المصباح للكفعمي.

الفايِّزُ بكرامتِكَ أكرمتَهُ بالشهادَةِ وَحَبَونَهُ بالسَّعادَة وَاجتَبَيتَهُ بطِيب الولادة وجَعَلتَهُ سَيِّداً مِنَ السّادَة وَقائِداً مِنَ القادَةِ وَذَائِداً مِن الذَّادةِ وَأَعْطَيتَهُ مَوَاريث الأنبياءِ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً على خَلْقِكَ مِنَ الأوْصِياءِ فَأَعْذَرَ في الدُّعاءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهجَنَّهُ فيكَ لِيَستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ البِجهالةِ وَحَبْرةِ الضَّلالةِ وَقد توازَرَ(١) عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنيا وباعَ حَظَّهُ بالأرذَلِ الأَذْنَى وَشَرى آخِرَتَهُ بالثَّمَن الأوْكَس (٢) وتغطرَسَ (٣) وتَردّى في هَواهُ وَأَسخطكَ وَأُسخَطَ نَبيَّكَ وَأَطَاعَ مِن عِبادِكُ أَهلَ الشِقاقِ وَالنِفاقِ وَحَمَلَةً الأوزار المُسْتَوْجِبينَ النَّارَ فَجَاهَدَهُمْ فَيْكَ صَابِراً مُحْنسِباً حَتّى شُفِكَ في طاعَتِكَ دَمُهُ وَاستُبيعَ حَريمُهُ

<sup>(</sup>١) توازر عليه: أي تعاون وتناصر ضدُّه.

<sup>(</sup>٢) الاوكس: الانقص.

<sup>(</sup>٣) تغطرس: تكبّر.

 اللَّهُمَّ فألعنْهُم لَعناً كَثيراً وَبيلاً وَعَذَّبهُم عَذاباً أليماً أنا يا مَولايَ عَبْدُ الله وَزائِرُكَ جئتُكَ مُشتاقاً فَكُن لَى شَفيعاً إلى الله با سَيِّدي أستشفع إلى الله بجَدِّكَ سَيِّدِ النَّبيِّينَ وَبِأْبِيكَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ وبِأُمُّكَ سَيِّدَةٍ نِساء العالَمينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا بْنَ رَسُوْلِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أمير المؤمنينَ سيِّدِ الأوصِياءِ أشهَدُ أنَّكَ أمينُ الله وَابنُ أمينِهِ عِشتَ سَعيداً وَمضَيْتَ حَميْداً وَمُتَّ فَقِيداً مَظلُوماً شهيداً وَأَشْهَدُ أَنَّ الله مُنجِزٌ لَكَ ما وَعَدَكَ وَمُهلِكٌ مَنْ خَذَلكَ وَمُعَلِدِّ مِن قَتَلَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفِيتَ بِعَهِدِ اللهِ وَجاهَدْتَ في سَبيلِهِ حَتّى أَناكَ اليَقينُ فَلَعَنَ اللهُ مَن قَتَلكَ وَلَعَن الله مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِكَ فَرِضِيَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي وَلَيٌّ لِمَنْ والآهُ وَعَدَلٌّ لِمَنْ عاداهُ بأبى أنْتَ وَأَمّى يا بْنَ رَسولِ اللهِ أَشْهِدُ أَنَّكَ

كُنتَ نُوراً في الأصلابِ الشَّامِخَةِ والأرحام الطَّاهِرَةِ لَم ﴿ تُنَجِّسُكَ الجاهِليَّةُ بأنجاسِها وَلَم تُلْبسُكَ المُدلهمّاتُ مِن ثيابها وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الإمامُ البَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزِّكِيُّ الهادى المهدِئ وَأَشْهَدُ أَنَّ الأَرْمَةَ مِن وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقوى وَأعلامُ الهُّدى والعُروةُ الوُثْقى والحُجَّةُ عَلى أهل الدُّنيا وَأشْهَدُ أنِّي بِكُم مُؤْمِنٌ وبإيابِكُمْ مُوقِنٌ بِشرائعِ دِينِي وَخواِتيم عَمَلي وَقلْبي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وأمري لأمرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَنُصْرَتي لَكُم مُعَدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ لَكُم فمعكم مَعَكُم لا مَعَ عدوِّكُم صلواتُ الله ِ عَلَيْكُم وَعَلى أرواحِكُم وَأَجْسَادِكُم وشَاهِدِكُمْ وَعَائِبِكُمْ وَظَاهِرِكُم وباطِنِكُم آمينَ رَبِّ العالَمِينَ. ثم تصلّي ركعتي الزّيارة وتدعُو بمَا أحببت.

ثم زُر عليّ بن الحُسَين والشهداء والعبَّاس عَلَيَّتِكُمْ

بما ذُكر في كتب الزيارة ملحقاً بزيارة عرفة. وهكذا تفعل في كل زيارة للحُسين عليت الله .

تتمة: يستحب زيارة المحسين علي في كل شهر بل في كل شهر بل في كل يوم، أمّا في كلّ شهر فما ورد عن الصّادق علي الله من زار المحسّين علي الله في كلّ شهر كَانَ له ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر.

#### \* \* \*

# زيارته ﷺ في كل يوم

فيما روي أنّ الصّادق عَلَيْكُلا قال لسدير بن حكِيم يَا سدير أتزور الحُسين عَلِيَكُلا في كلّ يوم؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم أفتزوره في كلّ شهر؟ قلت: لا، قال: أفتزوره في كلّ شهر؟ قلت: لا، قال: أنا أجفاكم في كلّ سنة؟ قلت: قد يكون ذلك، قال: مَا أجفاكم بالحسين عَلِيَكُلا أما علمت أن لله تعالى ألف ألف مَلك شُعثٌ غُبُرٌ يبكونه ويزورونه ولا يفترون وما عليك يا سدير أن تزور الحُسين عَلِيَكُلا في كلّ يوم مرة؟ قال: فقلت

جعلت فداك بيننا وبينه فراسخ كثيرة فقال اصعد فوق سطحك ثم التقت يمنة ويسرة ثمّ ارفع رأسك إلى السّماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: السّلامُ عَلَيكَ يَا أَبَا عَبْد اللهِ السَّلامُ عَلَيكَ يَا أَبَا عَبْد اللهِ السَّلامُ عَلَيكَ مَا أَبَا عَبْد اللهِ السَّلامُ عَلَيكَ مَا أَبَا عَبْد اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

#### \* \* \*

# زيارة الحسين عيد في شهر رجب

ويُزار الحسين عَلِيَتُهُ بهذه الزيارة في أول ليلة من رجب ويومه ونصفه، وهي أن تقف بعد الإغتسال على باب قبّته مستقبل القبلة وسلّم على النّبيّ وفاطمة والأئمة عَلَيْتُهُ.

شمّ استأذن بمَا مَـرَّ ذكره وادخـل وقـف علـى ضريحه عَلِيَة واستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك وهكذا تفعل في كلّ زيارة لهُ عَلِيَة إذا كَانت الزيارة من قرب ثمّ كبّر مائة تكبيرة، وقل: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ

﴾ يَابُنَ رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ خَاتَم ٱلنَّهِيِّينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِأَبْنَ سَيِّكِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِأَبْنَ سَبِّكِ ٱلْوَصِيِّينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِأَبْنَ فَاطِمَةَ ٱلزَّهْزاءِ سَيِّدَةِ نِسْاءِ ٱلْعَالَمِينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ ٱللَّهِ وَٱبْنَ وَلِيِّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ ٱللَّهِ وَٱبْنَ صَفِيِّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ حُجَّتِهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ حَبيبهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَفِيرَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ سَفِيرهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يا لِحَازِنَ ٱلْكِتَابِ ٱلْمَسْطُورِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وَارِثَ ٱلنَّوْزَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلزَّبُورِ ٱلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِمَا شَرِيكَ ٱلْقُرْآنِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ ٱلدِّينِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ حِكْمَةِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِا بَابَ حِطَّةٍ ٱلَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ

إلا منينَ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَيْبَةَ عِلْمِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْضِعَ سِرِّ ٱللَّهِ ٱلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ بِنَا ثَارَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ ثَارِهِ وَٱلْوِتْرَ ٱلْمَوْتُورَ ٱلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَأَنَاخَتْ بِرَحْلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي وَنَفْسِي يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتْ ٱلْمُصِيبَةُ وَجَلَّتْ ٱلرَّزِيَّةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ ٱلْإِسْلام فَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَلْنَاسَ ٱلظُّلْم وَٱلْجَوْرِ عَلَبْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَلَعَنَ ٱللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزْالَتُكُمْ عَنْ مَرْاتِبِكُمْ ٱلَّتِي رَتَّبَكُمْ ٱللَّهُ فِيهَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَنَفْسِي يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ أَشْهَدُ لَقَدِ ٱقْشَعَرَّتْ لِدِمَائِكُمْ أَظِلَّةُ ٱلْعَرْشِ مَعَ أَظِلَّةِ ٱلْخَلَاثِقِ وَبَكَتْكُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَسُكَّانُ ٱلْجِنَانِ وَٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْكَ عَدَدَ ما فِي عِلْمِ ٱللَّهِ لَبَّيْكَ ذَاعِيَ ٱللَّهِ إِنْ كَانَ لَمْ يُعِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ ٱسْتِغَاثَتِكَ وَلِسَانِي عِنْدَ

ٱسْتِنْصَارِكَ فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي سُبْحَانَ ا رَبُّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مِنْ طُهْرِ طَاهِرِ مُطَهَّرِ طَهُرْتَ وَطَهُرَتْ بِكَ ٱلْبِلاٰدُ وَطَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ بِهَا وَطَهُرَ حَرَمُكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِٱلْقِسْطِ وَٱلْعَدْلِ وَدَعَوْتَ إِلَيْهِمَا وَأَنَّكَ صَادِقٌ ا صِدِّينٌ صَدَقْتَ فِيمًا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَأَنَّكَ ثَارُ ٱللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَشْهَدُ آنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ ٱللَّهِ وَعَنْ جَدُّكَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَعَنْ أَبِيكَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ أَخِيكَ ٱلْحَسَن وَنَصَحْتَ وَجُاهَدْتَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَعَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ ٱلْيَقِينُ فَجَزَاكَ ٱللَّهُ خَيْرَ جَزَاءِ ٱلسَّابِقِينَ وَصَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَصَلَّ عَلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْمَظْلُوم ٱلشَّهِيدِ ٱلرَّشِيدِ قَتِيلِ ٱلْعَبَرَاتِ وَأَسِيرِ ٱلْكُرُبَاتِ صَلاَةً

نَامِيَةً زَاكِيَةً مُبَارَكَةً يَضْعَدُ أَوَّلُهَا وَلاَ يَنْفَدُ آخِرُهَا أَفْضَلَ مَا ضَلَّيْتَ عَلَىٰ آحَدٍ مِنْ أَوْلاَدِ أَنْبِيَائِكَ ٱلْمُرْسَلِينَ يَا إِلٰهَ أَنْعَالَمِينَ.

ثُمَّ قَبِّلُ الضَّريح، وزر عليّ بن الحسين والشهداء والعبَّاس عَلَيْتُلِلَا بِما ذِكر في كتب الزيارات ملحقاً بزيارة الحسين يوم عرفة (١).

# زيارة الحسين علي النصف من شعبان

وهي للحسين عَلِينَا فَتْرُوره في ليلة نصفه ويومه بما سنذكر وكذا تزور المهدي عَلِينَا لانه عَلِينَا ولد في هذه الليلة بمَا مّر ذِكره آنفاً.

فتقول ما روي عن الصادق المَّنَا اللهُ بعد الغسل والإستئذان والتكبير مائة مرة: الْحَمْدُ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ي (١) المصباح للكفعمي.

والسّلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا العَبْدُ الصّالِحُ الزَّكِيُّ أُودُعُكَ شَهَادةً مِنِي لَكَ تُقَرِّبُنِي إلَيْكَ فِي يَوْمِ شَفَاعَتِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ وَلَمْ نَمُتْ بَلْ بِرَجَاءِ حَيَاتِكَ حَبَيْت فُلُوبُ شِيعَتِكَ وَلِمْ نَمُتْ بَلْ بِرَجَاءِ حَيَاتِكَ حَبَيْت فُلُوبُ شِيعَتِكَ وَيَضِياءِ نُورِكَ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إلَيْكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللهِ وَيضِياءِ نُورِكَ اهْتَدَى الطَّالِبُونَ إلَيْكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللهِ اللَّذِي لَمْ يَعْفَى وَلاَ يُطْفَأُ أَبَداً وَأَنَّكَ وَجُهُ اللهِ اللَّذِي لَمْ يَعْلِكُ وَلاَ يُهْلَكُ أَبَداً وَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ التُورُةَ تُرْبَتُكَ وَهَذَا الْمَصْرَعَ مَصْرَعُ بَدَيْكَ لاَ ذَلِيلٌ وَالله الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَهَذَا الْمَصْرَعَ مَصْرَعُ بَدَيْكَ لاَ ذَلِيلٌ وَالله مُعِزِّكَ وَلاَ مَعْلُوبٌ وَاللهُ نَاصِرُكَ هَذِهِ شَهَادَةً لِي عِنْدَكَ اللهَ عَنْكُ وَرَحْمَةً أَلَى يَوْمِ قَبْضِ رُوحِي بِحَضْرَتكَ وَالسّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةً اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. الله وَبَرَكَاتُهُ وَاللّه وَبَرَكَاتُهُ وَاللّه وَبَرَكَاتُهُ وَاللّه وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّه وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا مَعْلُوبٌ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكُاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكُانُهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا مَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا لَاللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا لَاللّهُ وَبَرَكُانُهُ وَلَا اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا اللّهُ وَبَرَكُانُهُ وَلَا اللّهُ وَبَرَكُولُهُ وَلَا مَلْكُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مَلْكُونُ وَلَا مَالِكُونُ وَلِهُ اللْهُ وَلِي الللّهُ وَلَا مَلْكُونُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مَا لِلللّهُ وَلَا مَلْكُونُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَا لِللللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَلْكُونُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مَلْكُولُولُ اللهُ وَلَا مَلْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

ثُمْ قُل مَا روي عن الهَادي عَلَيْكَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَاهِدَهُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَاهِدَهُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَاهِدَهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله ، السَّلاَمُ

أُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُرتَضَى، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ وَجَاهَدْتَ فِي وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ حَباً وَمَبَّتاً.

ثُمَّ ضع خدّك الأيمن على القبر وقُل: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى بَيْئَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُكَ مُقِرًا بِالدُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ.

ثمّ سلّم على الأثمّة ﷺ بأسمَائهم وَاحداً وَاحداً وَاحداً وَقل: أَشْهَدُ أَنَّكُمْ حُجَّةُ اللهِ فَاكْتُبْ لِي يَا مَوْلاَيَ عِنْدَكَ مِنْاقاً وَعَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ أُجَدِّدُ المِبثَاقَ فَاشْهَدُ لِي عِندَ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ.

ثُمّ زره بالزّيارة الّتي مرّ ذِكرها في أوّل رجب.

ثُمَّ زر عليّ بن الحُسَين والشّهداء والعبّاس المَّيِّةِ بمّا ذكر في كتب الزيارات ملحقاً بزيارة الحسين يوم عرفة.

ثُمّ صلَّ عند رأسه ركعتين وقل بعدهمًا مَا مرَّ في زيَارة عَاشوراء.

## زيارته عيه في يوم وليلة الفطر

وأمّا زيارة ليلة الفطر ويومه للحسين عليه السلام فقل، بعد الغُسل والإستئذان إن كَانت الزّيَارة من قرب: اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَنِيراً وَسُبْحانَ اللّهِ بُكْرَةً وَاللّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَنِيراً وَسُبْحانَ اللّهِ بُكْرةً وَأَصِيلاً وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْمُاجِدِ الْأَحَدِ وَأَصِيلاً وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْمُاجِدِ الْأَحَدِ الْمُتَطَوِّلِ الْحَنَّانِ اللّهِ مِنْ نَطَوْلِهِ سَهَلَ الْمُتَفَضِّلِ الْمُتَانِ الْمُتَانِ اللّهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَنْ زِيارَتهِ لِي زِيارَة مِنْ إِيارَتهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَنْ زِيارَتهِ لِي زِيارَة مِنْ اللّهَ عَنْ زِيارَتهِ

مَمْنُوعاً وَلا عَنْ ذِمَّتِهِ مَدْفُوعاً بَلْ تَطَوَّلَ وَمَنَحَ.

ثم ادخل، فإذا صرت حذاء القبر فقم حذاه بخشوع وبكَاء وتضرّع وقُل مَا روي عن الصَّادق ﷺ وهو أن تقف على بابه عَلِينا وتقول: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحِ أَمِينِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بَا وْارِثَ مُوسَىٰ كَلِيم ٱللَّهِ ٱلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَىٰ ۖ رُوحِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ حَبِيبِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ بِمَا وَارِثَ عَلِيٍّ خُجَّةِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهُا ٱلْوَصِيُّ ٱلْبَرُّ ٱلتَّقِيُّ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ با نْمَارَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ ثَمَارِهِ وَٱلْوِثْرَ ٱلْمَوْتُورَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ ٱلصَّلاٰةَ وَآتَيْتَ ٱلزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَعَبَدُتَ الله مخلصاً حتى أناك البقين والسَّلامُ ﴾ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ثم امشِ إليه واستلم القبر وقل: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبُنَ حُجَّة اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ثُم قل أيضاً مَا روي عن الصّادق عَلَيْكَ بَا ابْنَ أَمِيرِ عَلَيْكَ بَا ابْنَ أَمِيرِ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ بَا ابْنَ أَمِيرِ اللهُ وَمَنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ السَّلاَم عَلَيْكَ يَا المُوْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ وَبَرَكَانِهِ السَّلاَمُ سَيّد شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ رِضَاهُ رِضَى الرَّحْمَن وَسَخَطُهُ سَخَطُ الرَّحْمَن وَسَخَطُهُ سَخَطُ الرَّحْمَنِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللهِ وَحُجَّةَ اللهِ وَبَابَ اللهِ وَالدَّلِيلَ عَلَى اللهِ وَالدَّاعِيَ إلَى اللهِ أَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ حَلَّلْتَ وَالدَّلِيلَ عَلَى اللهِ وَالدَّاعِيَ إلَى اللهِ أَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ حَلَّلْتَ عَلَى اللهِ وَالدَّاعِيَ إلَى اللهِ وَأَقَمْتَ الصَّلاَةَ وَآتَبُتَ عَلَى اللهِ وَحَرَّمْتَ حَرَامَ اللهِ وَأَقَمْتَ الصَّلاَةَ وَآتَبُتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَعَوْتَ الرِّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكِو وَدَعَوْتَ

إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَمَنْ قُتِلَ مَعَكَ شُهدَاءٌ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُرْزَقُونَ أَشْهَدُ أَنَّ وَمَنْ قُتِلَ مَعَكَ شُهدَاءٌ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُرْزَقُونَ أَشْهَدُ أَنَّ قَتَلَكَ قَاتِلُكَ فِي النَّارِ وَأَدِينُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَتَلَكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ عَلَيْكَ فَأَقُوزَ وَمِمَّنْ سَمِعَ صَوْتَكَ فَلَمْ يُعِنْكَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ فَأَقُوزَ فَوْزًا عَظِيماً.

ثُمَّ تنكب على القبر وتقبله وتقول: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلَيْ اللهِ وَحَبِيبَهُ آلى آخر زيَارة صفر وقد مرّ ذِكرهَا.

ثم صلِّ ركعتي الزيارة وقل بعدهمًا مَا مرَّ في زيَارة عَاشورَاء.

ثُمَّ زر عليّ بن الحسين والشّهداء والعبَّاس ﷺ بمَا ذُكر في كتب الزيارات ملحقاً بزيارة الحسين يوم عرفة.

# زيارته علي في الاضحى وعرفة

وأمّا زيارة ليلة عَرَفَة ويومها وزيارة ليلة الأضحى ويومه فقل بعد الغُسل والإستئذان إن كانت الزّيارة من قُرب: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمداً كَثِيراً وَسُبحَانَ اللَّهِ بُكرَةً وَأَصِيلاً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ.

ثُمّ سلّم على النّبيّ والأئمة الشَّلَا، وقل سَلاَمُ اللَّهِ وَسَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَجَمِيع خَلْقِهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَجَمِيع خَلْقِهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَجَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ الشَّهِيدَ الْمَظْلُومَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ وَعَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَمِنْ أَفْعَالِهِمْ وَحَاذِلَكَ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَمِنْ أَفْعَالِهِمْ وَمِمْن شَايَعَ وَرَضِيَ بِهِ وَأَشْهَدُ أَنّهُمْ كُفَارٌ مُشْرِكُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ بُرَآءٌ.

ثُمّ قل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ الْمُوَالِي لِوَلِيَّكَ المُعَادِي لِعَدوِّكَ اسْتَجَارَ بِمَسْهَدِكَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِوَلِيَّكَ المُعَادِي لِعَدوِّكَ اسْتَجَارَ بِمَسْهَدِكَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِوَلِيَيِّكَ الْمُعَادِي لِعَدوِّكَ اسْتَجَارَ بِمَسْهَدِكَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقَصْدِكَ الْمُعَادِي لِعَدوِّكَ النَّذِي هَذَانِي لِوِلاَيَتِكَ وَخَصَّنِي بِقَصْدِكَ الْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَانِي لِولاَيَتِكَ وَخَصَّنِي بِإِيَارَتِكَ وَسَهّلَ لِي قَصْدَكَ.

ثُمْ قَفَ مَمّا يلي رأسَهُ عَلَيْكُ وقل: ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ أَمِينِ وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ أَمِينِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَىٰ كَلِيمِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَىٰ كَلِيمِ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ عِيسَىٰ رُوحٍ ٱللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مُحَمَّدٍ المُوْمِنِينَ وَلِي اللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيْ المُوْتَضَى السَّلامُ اللَّهُ المُوْتَضَى السَّلامُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوْتَضَى السَّلامُ اللَّهُ المُوسَلِقُى السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوتَضَى السَّلامُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوتَضَى السَّلامُ السَّلامُ المَالِهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوتَضَى السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوتَضَى السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ المُوتَضَى السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السُلامُ السَّلامُ السَّلامِ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السَلْمُ السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السَلامُ السَّلامُ السَلْمُ السَّلامُ السَلا

﴿ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةً الْكُبْرَى ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ ٱللَّهِ وَٱبْنَ ثَارِهِ وَٱلْوِثْرَ ٱلْمَوْتُورَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ ٱلصَّلاٰةَ وَآتَيْتَ ٱلزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأَطَعْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتُكَ وَلَعَنَ اللَّهَ أُمَّةً ظَلَمَتكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِلَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي ٱلْأَصْلابِ ٱلشَّامِخَةِ وَٱلْأَرْحَامِ ٱلْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسُكَ ٱلْجَاهِلِيَّةُ بِٱنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبسُكَ مِنْ مُدْلَهمَّاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِم ٱلدِّين وَأَرْكَانِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ الأَثِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ ۗ كَلِمَةُ التَّقُوَى وَأَعْلاَمُ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْعُرْوَةُ ٱلْوُثْقَىٰ أَشْهِدُ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤمِنٌ وَيإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي

لَأَمْرِكُمْ مُنَّبِعٌ نَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَرْوَاحِكُم وَعَلَى أَرْوَاحِكُم وَعَلَى غَائِيِكُمْ وَعَلَى غَائِيِكُمْ وَعَلَى غَائِيِكُمْ وَعَلَى غَائِيِكُمْ وَطَاهِرِكُمْ وَبَاطِنِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

ثُم انكب على القبر وقل بِأبِي أَنتَ وَأُمِّي يَا اَبْنَ وَأُمِّي يَا اَبْنَ وَأُمِّي بَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ عَظُمْتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ عَظُمْتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُلْمَتِ الرَّاتِ وَالأَرْضِ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَهَيَّأَت لِقِتَالِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَصَدْتُ حَرَمَكَ وَأَلْجَمَتْ وَتَهَيَّأَت لِقِتَالِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَصَدْتُ حَرَمَكَ وَأَلْبَانُ اللَّهِ بِالشَّانُ الَّذِي لَكَ عِنْدَهُ وَآلِ وَآلِئِنْتُ مَشْهَدَكَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِالشَّانُ الَّذِي لَكَ عِنْدَهُ وَآلِ وَإِلْمَحَلِّ اللَّذِي لَكَ لَدَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ وَبِالْمَحَلِّ اللَّذِي لَكَ لَدَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي اللَّذُنْيَا وَالآخِرَةِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَانْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي اللَّذُنْيَا وَالآخِرَةِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ.

ثُمَّ صلِّ عند رأس الحُسَين ﷺ ركعتين وقل بعدهمًا مَا مرِّ في زيَارة عَاشورَاء (١).

وتقول في ودَاعه عَلَيْتُهِ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ السَّلاَمُ مَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ سَلاَمَ مُودِّعٍ لاَ قَالٍ وَلاَ سَيْمٍ فَإِنْ أَمْضٍ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَإِنْ سَلاَمَ مُودِّعٍ لاَ قَالٍ وَلاَ سَيْمٍ فَإِنْ أَمْضٍ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَإِنْ أَيْمِ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَإِنْ أَيْمِ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَإِنْ أَيْمِ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنِّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ لا جَعَلَةُ اللَّهُ يَا مَوْلاَيَ آئِكُ وَرَزَقَنِي العَوْدَ اللَّهُ يَا مَوْلاَيَ آئِكَ وَرَزَقَنِي العَوْدَ إللَّهُ يَا مَوْلاَيَ آئِكَ وَرَزَقَنِي العَوْدَ إلَى مَشْهَدِكَ وَالمَقَامَ فِي حَرَمِكَ وَأَنْ يَجعلَنِي مَعَكُمْ فِي اللَّذِيا وَالآخِرَةِ.

ثُمَّ اخرج ولا تول ظهرك وأكثر من قول إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حتّى تغيب عن القبر.

أية (١) المصباح للكفعمي.

## تُربّة الحسين عليها

وسئل علي العليق الارمني يؤخذ للكبس أيحل أهذه؟ قال: لا بأس به أما انه من طين قبر ذي القرنين، وطينة قبر الحسين علي علي المسلم خير منه.

وقال عَلَيْتُهِ : طين قبر الحسين عَلَيْتُهُ شفاء من كل داء. إذا تناولتها فقبّلها وضعها على عينيك ولا تتجاوز أكبر من حمصَةِ.

ثم قل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقٍّ هَذِهِ الطّينَةِ وَبِحَقٍّ

الْمَلَكِ الَّذِي قَبَضَهَا لَهُ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي خَزَنَهَا وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي خَزَنَهَا وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ شُوءٍ.

فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء نظيف واقرأ عليها سُورة القدر فإنّ الدّعَاء الّذي تقدّم لأخذها هو الإستئذان عليها وقراءة القدر ختمها فإذا أردت الأكسل منها للإستشفاء فقل:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَكَة الطَّاهِرَةِ وَرَبَّ النُّورِ الَّذِي شَكَنَ فِيهِ وَرَبَّ النُّورِ الَّذِي الْذِي سَكَنَ فِيهِ وَرَبَّ النُّورِ الَّذِي النُّورِ الَّذِي النُّورَ النَّهِ وَرَبَّ الْمُعَلَّمِةِ وَاللَّهِ مَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُوكَّلِينَ بِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُوكَّلِينَ بِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُعَلِّ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَشِفَاءً مِنْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى خَوْفٍ وَشِفَاءً مِنْ عُلِّ خَوْفٍ وَشِفَاءً مِنْ عُلِّ خَوْفٍ وَشِفَاءً مِنْ عُلِّ ذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

ثُمّ اجرع من المّاء جرعة خلفه.

وقل: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَعِلْماً نَافِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقُم إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنِ عُلِّ دَاءٍ وَسُقُم إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنِ عُلِّ مَنِ عَلَى عُلَى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَارَقْهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ هَذَا اللَّينِ وَارَقْهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ هَذَا الطِّينَ لِي شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَعِزا الطِّينَ لِي شِفَاءً مِنْ كُلِّ ذَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَعِزا مِنْ كُلِّ شُوءٍ وَغِنى مِنْ كُلُّ فَقْرٍ مِن كُلُّ شُوءٍ وَغِنى مِنْ كُلُّ فَقْرٍ مِن كُلُّ سُوءٍ وَغِنى مِنْ كُلُّ فَقْرٍ مِن الصَادق عَلَيْ اللهِ وأن مَن تناولَها ولم يدع بما ذكرناه لم يكد ينتفع بها.

#### دعاء الاعتصام

في الحديث المعتبر أنّ الصادق صلوات الله عليه لما قدم العراق أتاه قوم فسألوه: عرفنا أنّ تربة الحسين عَلِيَتُ شفاء من كل داء، فهل هي أمان أيضاً من كل خوف؟ قال: بلى، من أراد أن تكون التربة أماناً له من كل خوف فليأخذ السبحة منها بيده ويقول ثلاثاً:

أَصْبَحْتُ ٱللَّهُمَّ مُعْتَصِماً بِذِمامِكَ وَجِوارِكَ المَنيعِ الّذِي لا يُطاوَلُ وَلا يُحاوَلُ مِن شَرِّ كُلِّ غاشِمٍ وَطارِقٍ مِنْ سَائِرٍ مَنْ خَلَقْتَ وَما خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ فِي جُنَّةٍ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ بِلِباسٍ سابِغَةٍ حَصِينَةٍ وَهِي وَلاءُ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهِي وَلاءُ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أُ وَآلِهِ مُخْتَجِزاً مِنْ كُلِّ قاصِدٍ لِي إِلَى أَذِيَّةٍ بِجِدادٍ حَصِينٍ الإخلاصِ فِي الأغنِرافِ بِحَقِّهِمْ وَالنَّمَسُكِ بِحَبْلِهِمْ الإخلاصِ فِي الأغنِرافِ بِحَقِّهِمْ وَمِنْهُمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ جَمِيعاً مُوقِناً أَنَّ الحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَمِنْهُمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ أَوالِي مَن وَالَوْا وَأُعادِي مَنْ عادَوْا وَأُجانِبُ مَنْ جانَبُوا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِذْنِي ٱللَّهُمَّ بِهِمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِذْنِي ٱللَّهُمَّ بِهِمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا أَتَقِيهِ يَا عَظِيمُ حَجَزْتُ الأَعَادِي عَنِي بِبَدِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّا جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَالأَرْضِ إِنَّا جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَالأَرْضِ إِنَّا جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُون.

ثم يقبِّل السبحة ويمسح بها عينه ويقول:

ٱللّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكَ بِحَقِّ هذِهِ التُّرْبَةِ المُبارَكَةِ وَبِحَقِّ صاحِبِها وَبِحَقِّ جَدِّهِ وَبِحَقِّ أَبِيهِ وَبِحَقِّ أُمِّهِ وَبِحَقِّ أَخِيهِ صاحِبِها وَبِحَقِّ جَدِّهِ وَبِحَقِّ أَبِيهِ وَبِحَقِّ أُمِّهِ وَبِحَقِّ أُخِيهِ وَبِحَقِّ وُلْدِهِ الطَّاهِرِينَ اجْعَلْها شِفاءً مِنْ كُلِّ داءِ وَأَماناً مِنْ كُلِّ مَوءٍ.



ثم يجعلها على جبينه فإن عمل ذلك صباحاً كان في أمان الله تعالى حتى يمسي، وإن عمله مساء كان في أمان الله تعالى حتى يصبح وروي في حديث آخر أنّ من خاف من سلطان أو غيره فليصنع مثل ذلك حين يخرج من منزله ليكون ذلك حرزاً له (۱).

ألم (١) مفاتبح الجنان.

#### كلمة أخيرة

الدعاء سلاح المؤمن ونشيد العابد ولذة العارف. انه من الارصدة العظيمة التي بواسطتها نواجه بها مشاكل الحياة، والانتصار على الازمات والغموم والمتاعب.

وكيف وبه تخاطب المولى وما أعظم ذلك وبه يتصل العبد بالله، وهذه الأدعية على لسان التابع لمرضاة الله، سيد شباب أهل الجنة الاسام أبسي عبد الله الحسين علي الم

وزيادة في الاجر افتتحنا الكتاب بفصل عن حياة الامام الحسين عليته وفصل آخر عن آداب الداعي والدعاء وختمنا الأدعية بفصل زياراته عليته المخصوصة وغيرها.



ونسأل الله تعالى المغفرة لنا ولكم وان يوفقنا للأخذ بثأره عَلِيَتُلِمْ مع حفيده المهدي عجل الله فرجه.

بيروت ٩/٩/٩٩٩

محمد علي علي دخيل

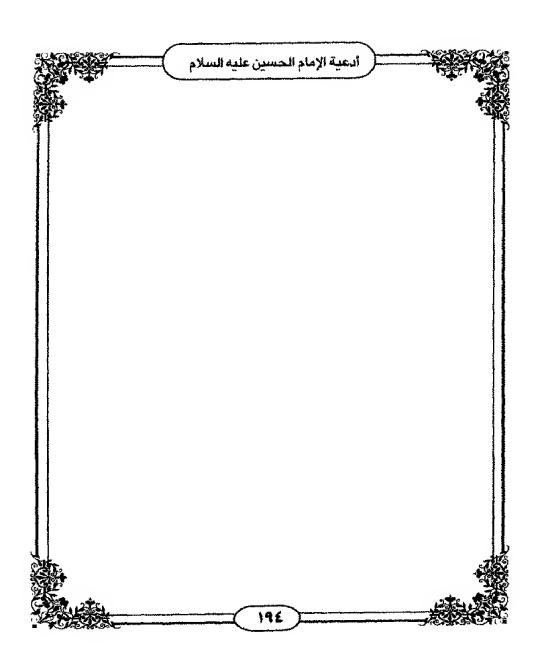

#### الفهرست

| الفصل الأوَّل: صفحات من سيرة الإمام الحسين (ع) ه |
|--------------------------------------------------|
| أحاديث الرسول (ص) في الحسين ١١                   |
| نصوص خلافته                                      |
| سيرته۱۳۰۰                                        |
| قبسٌ من عبادته                                   |
| إحسانه وكرمه۱۸                                   |
| حکمه                                             |
| شعره                                             |
| بين يدي الصحيفة الحسينيَّة ٢٨                    |
| و الفصل الثاني: الدعاء في القرآن                 |

| • |     |         |                                         |   |
|---|-----|---------|-----------------------------------------|---|
|   | ٣٣  |         | الدُّعاء في الأحاديث الشريفة            |   |
|   | 30  |         | آداب الدَّاعي                           |   |
|   | ٣٩  |         | ف <mark>صل الثالث</mark> : دعاء العشرات | J |
|   | ٤٨  |         | دعاء الشاب المأخوذ بذنبه                |   |
|   | ٥٩  |         | من دعاء له لطلب التوفيق                 |   |
|   | ٦.  |         | دعاؤه إذا أصبح وأمسى                    |   |
|   | 15  |         | في عدم الاستدراج بالاحسان               |   |
|   | 15  |         | دعاؤه في قنوته                          |   |
|   | 7.8 |         | دعاۋه في قنوته أيضاً                    |   |
|   | 70  |         | دعاؤه في قنوت الوتر                     |   |
|   | ٦٥. |         | دعاؤه عليه السلام للاستسقاء             |   |
|   | ٦٧  |         | دعاؤه عليه السلام في الكعبة الشريفة     |   |
|   | ٦٧  |         | دعاؤه في سموده في مسجد النبي (ص         |   |
|   | ٦٨. |         | دعاؤه عند القبور                        |   |
|   | 79  | * > * * | تسبيحه في اليوم الخامس من كلِّ شهر      |   |
|   | ٧٠  |         | دعاؤه يوم عرفة                          |   |

| حرز للإمام الحسين١٠٦               |
|------------------------------------|
| عوذة لوجع العراقيب وباطن القدم ١٠٩ |
| عوذة لوجع الضرس                    |
| عوذة لوجع الرجلين                  |
| دعاؤه عليه السلام للآخرة١١٣        |
| دعاؤه عليه السلام عند الاحتجاب ١١٣ |
| صلاة الحسين عليه السلام ودعاؤه ١١٥ |
| دعاؤه بعد الفريضة١٢٠               |
| دعاؤه في ليلة القدر١٢٠             |
| دعاء الإمام الحسين يوم الطف ١٢١    |
| من دعاء له يوم عاشوراء١٢٢          |
| ومن دعاء له عليه السلام۱۲۳         |
| ومن دعاء له عليه السلام١٢٤         |
| ومن دعاءٍ له عليه السلام١٢٥        |
| ومن دعاء له عليه السلام١٢٦         |
| ومن دعاء له عليه السلام ١٢٧.       |

| • | ·                                          |
|---|--------------------------------------------|
|   | ومن دعاء له عليه السلام ١٢٨.               |
|   | ومن دعاء له عليه السلام ١٢٩                |
|   | ومن دعاء له عليه السلام ١٣٠                |
|   | ومن دعاء له عليه السلام ١٣٠                |
|   | القصل الرابع: فضل زيارة الحسين عليه السلام |
|   | في يوم عاشوراء ٢٣٢٠٠٠٠٠٠                   |
|   | كيفيَّة زيارته ١٣٥                         |
|   | زيارة عاشوراء المشهورة١٥٠                  |
|   | دعاء علقمة ١٥٨                             |
|   | زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين ١٦٥  |
|   | زيارته عليه السلام في كل يوم ١٦٩           |
|   | زيارة الحسين عليه السلام في شهر رجب ١٧٠    |
|   | زيارة الحسين عليه السلام في النصف          |
|   | من شعبان                                   |
|   | زيارته عليه السلام في يوم وليلة الفطر ١٧٧  |
|   | زيارته عليه السلام في الأضحى وعرفة ١٨١     |

| ۲۸۱   | • | • |   |   |   |   |   | - | • | • |   | • | • | - | • | , | • | ربة الحسين   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 V 9 |   |   | • |   |   | • | ٠ |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   | عاء الاعتصام |
| 191   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |   | • |   | كلمة أخيرة . |
| 190   |   |   |   | • | • | • |   | ٠ | • |   | • |   | • |   | * |   |   | لفهرس        |



#### الاصدارات الجديدة لدار المرتضى (قسم الأدعية):

- \* أدعية الرسول (ص) الصحيفة المحمَّديَّة.
- \* أدعية الإمام على (ع)؛ الصحيفة العلويّة.
- \* أدعية الإمام الحسين (ع)؛ الصحيفة الحسينية.
- \* أدعية الإمام زين العابدين؛ الصحيفة السَّجَّاديّة.
- \* أدعية الإمام المهدي (عج)؛ الصحيفة المهدية.
  - \* مفاتيح الجنان؛ عبَّاس القمي.
  - \* المراقبات؛ الملكي التبريزي.



# دار المرتضى المطباعة والنشر والتوزيع

لبنان ـ بيروت ـ ص.ب.: ٥٥/١٥٥ الغبيري ـ هاتف: ١١/٨٤٠٣٩٢

To: www.al-mostafa.com